

جراهام ف. توماس

- ولد بكمافون جلامورفان في 21 بوليو 1921.
- تخرج بليسانس ( درجة شرف ) في التياريخ من كلية
   ساوث ويلز الجامعية .
- حصل على درجة الماجستير من جامعة ويلز عام 1950. اشتغل مع وزارة التربية والتعليم ثم نقل إلى مكتب السكرتير الإدارى وعمل مع آخر سكرتير إدارى للسودان السير جيمس روبرتسون.
- عمل مع أول حكومة وطنية وأشرف على الدورات
   التدريبية للسودانيين في مجال الإدارة والصناعة .
- دُعى لزيارة السودان بواسطة مختلف الحكومات التي
   تعاقبت على البلاد بعد حصولها على الاستقلال .
- انضم لخدمة حكومة صاحبة الجلالة وعمل في وزارة التعليم والعمل والأراضى بكينيا.
- عاد إلى المملكة المتحدة حيث عُبِن عميدًا لكلية هنتركومب مينور لتعليم الكبار في ساوث بكنجهام شايا حيث أصدر سلسلة محاضرات هنتركومب ذات المكانة العلمية المرموقة.

iral Organization Of the

General Organization Of the Alexangria Library (GDAL)

Sibliotheca Ollexandrina

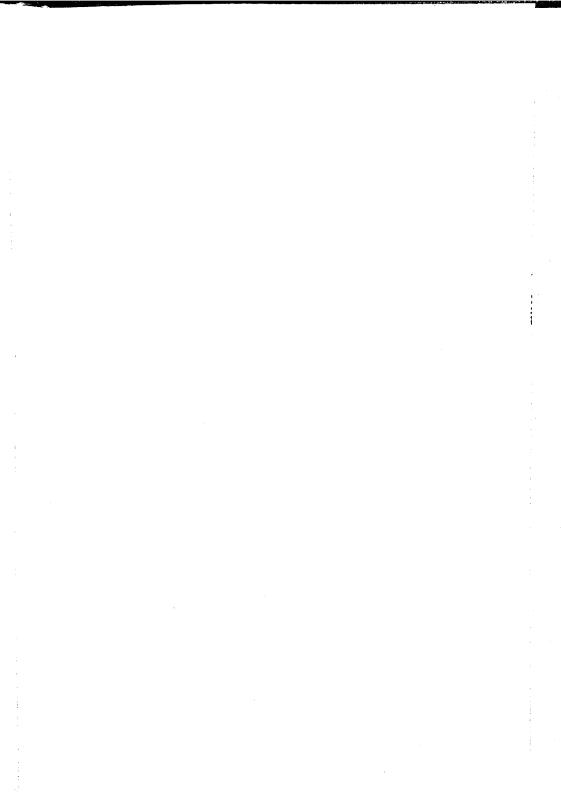

السودان الصراع من أجل البقاء 1984 - 1993

#### دار الفرجاني للنشر والتوزيع

القاهرة ٩ ميدان الذهبي منشيية البكري

مصــر الجــديدة

ت : ۲۹۰۵۸۹۵

ص. ب ۲۳۸۲ الحرية

القاهرة: ١٠ ش بستان الدكة من ش الألفسي

دار الأمين

للنشر والتوزيع

( مطابع سجل العرب ) تليف ون: ٩٣٢٧٠٦

ص.ب : ۱۳۱۵

العتبـــة ١١٥١١

الجــيزة: ١ ش سـوهاج

من ش الزقازيق خلف قاعة سيد درويش بالهرم

ص.ب : ۱۷۰۲

العتبـــة ١١٥١١

رقم الإيداع ٢٩٩١/ ١٩٩٥

اهداءات ١٩٩٨

مؤسسة الاصراء للنشر والتوزيع العامرة

25594

# الصراع من أجل البقاء

1993 - 1984



General Organization Of the Alexan ترجمة Gria Library (GOAL)

Sibliotheca Ollegaria الطيّب الزبير الطيّب الطيّب الزبير الطيّب المناسقة ال

دار الغرجسانين للنشر والتوزيع القاهرة - طرابلس - لندن



14

The second second second

The consequence of the consequen

1

# ال محداء

إلى زوجستى إزمسى ...

التي شاركتني حبى للسودان وأهله ...

لأكثر من أربعين عاميا ...

أهدى هدذا الكتاب،،،

المؤتنف

1 : 1.

#### شكر وعرفان

يسعدنى أن أسجل شكرى وتقديرى للعون الذى حصلت عليه فى إعداد مادة هذا الكتاب من الدكتور / يوسف بدرى ، وفتحى سليان ، وعثان ميرغنى، والحارث إدريس، وجون لوك ، وبيتر تومسون ( مراقب السودان ) ، وبيتا دودرى ، والذرو موسون ، والعاملين بمنظمة العفو الدولية ولكثيرين من الإخوة السودانيين الذين لا يسع المجال لذكرهم واحدًا واحدًا .

والشكر مقرون لفتحى سليان ، وبيتر تومسون ، وجون لوك ، والحارث إدريس ومنظمة العفو الذين أمدوني بصور فوتوغرافية ضمنتها هذا الكتاب .



1....

### المحتويات

| فحة   | الموصيد وع                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------|
|       | الاهااء                                                    |
| 10    | قائمة الصور                                                |
| 13    | القدمة                                                     |
| 17    | ي الله الله الله الله الله الله الله الل                   |
| 19    | الفصيل الأول: تراث المهدى 1884 - 1984                      |
| 39    | الفصل الشانى: نهاية النميري وقيام المجلس العسكري الانتقالي |
| 51    | الفصل الشالث: النظام التعدُّدي في بلاد التعدُّد            |
| 65    | الفصل الرابع: أوّل ثورة للديمقراطية                        |
|       | الفصل الخامس: الصراع من أجل الحفاظ على الديمقراطية         |
| 99    | الفصل السادس: من يحكم السودان ؟                            |
| 115   | الفصل السابع: الانقسام والتفكك                             |
| 125   | الفصل الشامن: العسكريون، الأصوليون والبديل                 |
| 147   | الفصل التاسع: الخلاصة - الظل والطيف                        |
|       | ا لملاحـق                                                  |
| 273 • | المصادر                                                    |

#### الصسور

- خلفاء المهدى .. ص 12.
- 1 صاحب السعادة صادق المهدى مع المؤلف .ص 91.
- 2 المجلس العسكري الانتقالي مع الفريق عبد الرحمن سوار الدهبص 92.
  - الطواف على الدوائر الانتخابية ، انتخابات 1986 .ص 92.
- 3- السيد صادق المهدى رئيس وزراء السودان ومارجريت تاتشر في مقر الحكومة بلندن أكتوبر 1986 .ص 93.
  - 4 المشير جعفر محمد نميري رئيس السودان 1969 1985 .ص 94.
    - نقل السلطة إلى الجمعية التشريعية 1986 .ص 94.
      - 5 مبنى البرلمان ، بناه الرومانيون للنميري .ص 95.
        - أول اجتماع للبرلمان 1986.ص 95.
- 6- محمد عثمان الميرغني زعيم الطريقة الختمية ورئيس الاتحاد الديمقراطي ص
  - صادق المهدى قائد الأنصار وحزب الأمة .ص 96.
- 7- صادق المهدى مع نصر الدين الهادى ، وعثمان جاد الله ، وعبد الله عمود، وعبد الله يعمود، وعبد اللطيف صالح ، وعوض صالح يقرأون القرآن بسجن كوبر1984 ، ص 97.
  - صادق المهدى مع آية الله منتظرى في باريس. ص 97.
- 8 السودانيون وهم يهاجمون سنجن كوبر ، أبريل 1985م وتبدو مشنقة النميرى
   ف الصورة . ص 98.
  - الانتفاضة في الخرطوم ، أبريل 1985 . ص 98.

- 9 حرب الجنوب الضحايا . ص 189.
  - حرب الجنوب الأيتام . ص 189.
- 10-الفيضانات أوقفت المواصلات . ص 190.
- الفيضانات التي تبعتها المجاعة 1986 1987. ص 190.
  - 11- فرقة من الجيش الشعبي لتحرير السودان .ص 191 -
- قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان تجوب الغابة في شاحنة حكومية استولوا عليها. ص 191.
- 12- العقيد « جون قرنق » قائد الجيش الشعبى لتحرير السودان والجبهة الشعبية لتحرير السودان .ص 192.
  - بونا ملوال .ص 192.
  - 13-حسن الترابي قائد الجبهة الإسلامية القومية .ص 193.
- -14 عمد سيد أحمد عتيق كمال العروض الجزولي على الماحي الراكي الحاج عبد الرحمن عبد الله نقد الله .ص 194.
  - ضحايا النظام .ص 194.
  - صور تفضلت بها هيئة العفو الدولية .ص 194.
    - 15- الفريق عمر حسن البشير . ص 195.
  - 16- سارة محمود الفاضل ، زوجة صادق المهدى .ص 196.
    - خريطة السودان .ص 164.





الإمام عبد الرحن المهدى 1959 - 1885



الإمام الصديق المهدى توفى عام 1961



صادق المهدى رئيس وزراء 1966 - 1986, 1967 - 1989

خلفاء المهدى

#### مقدمسة

« فى التحليل النهسائى يكسون ضمير الإنسان هو الجوهر الحقيقى للتاريخ » . هارك بلوخ

بحلول العام 1998م يمضى على معركة أم درمان قرن من الزمان ؛ تلك المعركة التى أباد فيها كتشنر باشا قائد الحملة البريطانية المصرية جيش عبد الله ودتورشين خليفة محمد أحمد المهدى وقضى بذلك على دولة المهدية ، وفى العام 1899م قتل الخليفة عبد الله كذلك وأسدل الستار على ثلاثة عشر عامًا من الحكم المهدوى .

وكان محمد أحمد المهدى قد أفلح فى طرد الحكام الأتراك المصريين من السودان وتمكن بفضل ذلك من خلق نوع من الوحدة الوطنية ضمت شتاتًا من القبائل المختلفة.

وعلى كلّ فقد تباينت مواقف السودانيين من الشورة المهدية ، فهى بالنسبة للمسلمين ، السُنّة السلفيين بدعة ، إن لم تكن ضلالة ؛ ومن بين هولاء أسرة محمد عثمان الميرغنى الذى أسس الطريقة الختمية فى القرن الثامن عشر ، والذى يحظى باتباع كثيرين فى الشمال والشرق بالإضافة إلى سكان المدن ، ودخلت بعض القبائل فى حروب مريرة ضد المهدى والخليفة عبد الله وتكبدت خسائر كبيرة ، ومن هذه القبائل قبيلتا - الجعليين والشكرية - وبقيام دولة الحكم الإنجليزى المصرى اسما ، البريطانى واقعًا ، منحت هذه القبائل تأييدها الكامل للإدارة الجديدة ، ودارت الدائرة على أنصار المهدى الذين تعرضوا للكبت

والنفى والرقابة اللصيقة بواسطة أجهزة الاستخبارات العسكرية حتى العشرينات من القرن العشرين ، فقد حرص الحاكم العام وإدارته على ألاً يكون لأنصار المهدى أى نفوذ أو قوة ؛ ولكن تمكن السيد عبد الرحمن أصفر أبناء المهدى والذى ولد بعد موت أبيه ، تمكن بفضل قوة شخصيته ولباقته وجاذبيته من أن يخلق لأنصار أبيه كيانًا ويجعل لهم دورًا في صياغة الأحداث في السودان ، وبحلول الخمسينات من القرن العشرين كان حزب الأمة ، الصوت السياسى لأنصار المهدى ، يشارك البريطانيين في إدارة شئون البلاد ، وبدأ ظل المهدية يمتد مرة ثانية مما حدا بالقوى المناهضة للمهدية طلب العون والسند من مصر ، ومع اقتراب استقلال السودان عن الحكم البريطاني تمكنت هذه القوى من كسب الانتخابات على الرغم من أن المهدويين (حزب الأمة) كانوا أكبر وأقوى حركة سياسيَّة منفردة في البلاد ، مما جعل احتمال قيام وحدة بين مصر والسودان حرب أهلية

وبدأت حقبة طويلة من تعاقب الديمقراطية والدكتاتورية ، وكان للمهدويين في كل مرة ردُّ فعل . كان أول نظام دكتاتوري جثم على صدر الشعب السوداني هو نظام الفريق عبود ( 1958 - 1964 ) الذي أفست المجال لخكم مدني ساده المهديون (حزب الأمة) حيث تقلد اثنان من زعائه هما: محمد أحمد محجوب ، والصادق المهدي رئاسة الوزارة ، وحدث لسوء الطالع ، صراع بين الأنصار التقليديين بقيادة الإمام الهادي المهدى والجناح الراديكالي بقيادة الصادق المهدى . أدى هذا الصراع إلى انتزاع العقيد جعفر نميري للسلطة في انقلاب عسكري عام 1969 .

حاول النميرى جهد طاقته القضاء على ظل المهدى فنفذ مذبحة راح ضحيتها عشرون ألفًا من الأنصار بالجزيرة «آبا» وقُتِلَ فيها الإمام الهادى المهدى، وتم بذلك القضاء على قوة المهدويين الذين اضطروا لهجر البلاد

أو ظلوا داخل السجون، وبحلول عام 1967 أصبح جليًّا للنميرى أنه لن يستطيع حكم البلاد بمنعزل عن المهدويين والقوى السياسية الأخرى، وفى النهاية، وبعد سبعة عشر عامًا من الحكم الاستبدادى تمت الإطاحة بالنميرى بفضل حركة شعبية أدت إلى حدوث انقلاب عسكرى وحكومة عسكرية وعدت بالعودة بالبلاد إلى الحكم المدنى بأسرع ما يمكن، وأجريت انتخابات برلمانية عام 1986م حصل فيها حزب الأمة على أكبر عدد من مقاعد البرلمان وانتخب صادق المهدى رئيسًا لوزراء حكومة وحدة وطنية. كان هناك الكثيرون الذين مازالت الشكوك تراودهم حول المهدويين. لم يكن هؤلاء المتشككون من الختمية فحسب بل كانوا صفوة من أهل المدن المتعلمين الذين ليسوا على استعداد لأن يقفوا مكتوفى الأيدى وهم يرون البلاد تعود إلى عهود الطائفية، وبعد ثلاث سنوات من الفرقة والتشتت أخفق خلالها السودان فى التغلب على التبعة المثقلة من المشاكل التى خلفها نظام نميرى الطغيانى، وأخفق أيضًا فى ملافاة آثار الكوارث القومية الكبرى المتمثلة فى المجاعة والفيضانات التى مرتب البلاد.

وبدأ النظام الديمقراطى يتخبط مرة أخرى ، وعلى الرغم من محاولاته المتكررة لم يتمكن من إيقاف نزيف الحرب في جنوب البلاد ، كما لم يتمكن من إعادة بناء البنية التحتية للاقتصاد ، وللمرة الثالثة منذ حصول السودان على استقلاله تتحرك القوات المسلحة بدعم واضح من الأصوليين الإسلاميين وتقضى على الديمقراطية .

قام النظام العسكرى الجديد بحبس الصادق المهدى ومثات من مؤيديه وأقام نظام حكم لم يسبق له مثيل ، من حيث الشراسة ، في تاريخ السودان ، وأصبحت الاعتقالات التعسنية والتعذيب والسجن والحجز في «بيوت الأشباح» أمرًا يتكرر كل يوم ، كما أن معاملة النظام الجديد للنساء المعارضات

أمر غير مقبول في عمالم متحضرً، وبعد مرور أربع سنوات من عمر هذا النظام تزداد ممارساته شناعة ، ويزداد الحال سوءًا .

تمسك النظام الجديد بقوانين الشريعة وتأويلاته الأصولية لهذه القوانين ، وادًى ذلك بالطبع إلى اتساع نطاق الحرب الأهلية في جنوب البلاد ، فاشتد القتال وتصاعدت تبعاته ، وكانت دولة المهدية التي مضى على نهايتها قرن أكثر ليبرالية ورحمة من النظام العسكرى الأصولي الذي رُزِيء به السودان ، ولربها يصبح التراث المهدوى رمزًا للأمل مرة ثانية .



#### تمهـــيد

درجت المجموعات الصغيرة من البريطانيين الذين شاركوا فى إدارة السودانيين تدوم مدى الحياة، ولا السودانيين تدوم مدى الحياة، وليس هذا بالأمر الغريب، ذلك لأن السودانيين فى كلا الشال والجنوب شعب رائع.

يعدُّ جراهام وزوجته إزمى مثالاً رائعًا لهذه الرابطة الخاصة ، وكان والدى الراحل السير وليم لوس ، الذى تعرّف على جراهام و إزمى خلال فترة عمله بالسودان ، والتى امتدت من عام 1930 إلى 1956م مثلها تعلّقًا بهذا الشعب الطيب .

وفى السنوات التى سبقت الاستقلال لعب جراهام دورًا رائدًا فى ترقية سياسات الإدارة والتدريب الصناعى فى السودان ؛ بينها كانت إزمى تتولى وظيفة مدير إقليمى لتعليم البنات وكان لها شرف تأسيس أوّل ناد نسوى فى أم درمان ، ومنذ عام 1950 ظل جراهام يقيم وينمّى صداقات مع قادة سودانيين من بينهم صادق المهدى والفريق جعفر نميرى .

وفى كتاب هذا يأخذنا فى رحلة نستعرض خلالها التغييرات السريعة التى حدثت فى تاريخ السودان المعاصر بدءً بانهيار نظام النميرى الدكتاتورى، ويفحص فى شىء من التفصيل الحكومة الديمقراطية من عام 1986 إلى 1989 ويتعرّض بالتفصيل إلى الظروف المأساوية التى تعيشها البلاد حاليًا.

إن من يكنُّون للسودان مشاعر الحب مثلى يبكون على معاناة شعبه . آمل أن يدرك السودانيون الذين تتاح لهم فرصة قراءة هذا الكتاب أن لهم أصدقاء في

بريطانيا يهتمون بأمورهم ويتوقون إلى بزوع شمس اليوم الذي يعود بهذا الشعب إلى حياة هادئة يسودها السلام .

السير رتشارد لوس نائب رئيس جامعة بكنجهام وزير دولة بوزارة الخارجية البريطانية ومكتب الكومنسولث 1981 - 1982

## الفصل الأول تراث المهدى

« لولا النيل لما كان هناك شيء » السون

ما لا شك فيه أن لاتساع رقعة البلاد والتنافر العرقى والدينى والثقافى بين سكانها عوامل ذات أثر كبير فى تطور السودان – أكبر – بلد فى إفريقيا ، فالمليون ميل مربع التى تمثّل مساحة السودان تضم تناقضات حادة فى التضاريس والمناخ وأساليب الحياة ، فالشهال الذى يحتضن ثلثى هذه المساحة سهل عريض يشمل مساحات شاسعة من الصحراء وشبه الصحراء بأشجارها القصيرة المبعثرة هنا وهناك والتلال الرملية ، أما الجنوب فتميّزه مستنقعاته الزرقاء وغاباته الكثيفة التى تفصله عمليًا عن الشهال .

وحتى السكان أنفسهم خليط عرقى وثقافى ، فسكان الشهال عرب مسلمون لهم صلات قوية بالشرق الأوسط ؛ بينها تقطن الجنوب جماعات نيلية لها صلات قوية بالقبائل الأفريقية في كينيا وأوغندا والكنغو.

ويعتبر نهر النيل السمة السائدة في كلا الشال والجنوب وهذا يجعل السودان بالضرورة نقطة تقاطع طرق بين الشرق الأوسط وإفريقيا السوداء . هذا التقسيم الشالجنوبي ظلّ لزمن طويل مديد بلوى للبلاد ؛ وعلى الرغم من الجهود التي بذلت على امتداد مائتي عام لتوحيد البلاد فإنه لم يتم تقدم يذكر ، وهذا ليس بالأمر الغريب إذا علمنا أن المنطقة تقطنها ستائة قبيلة لا تربط بينها

لغة أو هوية أو ثقافة ، وقد ظلت هذه القبائل تعيش بهدوء لعدة قرون ، ولا نعرف عن تاريخها سوى شذرات تأتينا عن طريق السوّاح الذين زاروها على فترات متباعدة ،على الرغم من أن قدماء المصريين توغلوا إلى عمق البلاد وما ترال آثار مملكتى مروى وبنتة باقية إلى يومنا هذا ، ومع بداية القرن الرابع عشر بدأ تحوُّل القبائل السودانية إلى الإسلام الذى سرعان ما انتشر وازدهر ، وفي أوائل القرن التاسع عشر أطلَّ السودان برأسه على العالم وذلك عندما قام غاز تدعمه قوات حديثة التسلُّح ونظام إدارى وسياسى متقدِّم بفتح البلاد ، وقد قام محمد على باشا بفتح السودان عام 1821م بدوافع متباينة ، فقد أراد من فتح السودان تقوية جيشه برجاله وخزانته بذهبه الذى اعتقد أنه موجود هناك بكميات وفيرة ، وكان هذا الغزو التركى المصرى للسودان إيذانًا بدخول هذا البلد ضمن دائرة المصالح البريطانية .

بدأت اتصالات السودانيين بمراكز الثقافة الإسلامية تتكرر وتقوى، وظهرت الطوائف الدينية وأصبح بعضها قويًّا فأضافت عاملاً آخر لعوامل الفرقة في هذا البلد، وتمثل الخلاف هذه المرة بين طائفتي الختمية التي تقودها أسرة الميغني ولها صلات حميمة بمصر، وطائفة الأنصار أتباع محمد أحمد المهدى، ذلك الرجل الجذاب الذي نشأ في أسرة من دُنقلا يقوم ربها بصناعة القوارب والذي قاد ثورة أشعلت في السودان نار القومية، وكان محمد أحمد يجمع بين جاذبية الشخصية والحاس الديني ؛ ومرد تزعته التزمتية تلك هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي نتج عن الاحتلال التركي المصرى للسودان، فكانت ثورته دينية المضمون راديكالية الأسلوب، عما جعل الكثيرين من السودانيين الآن يقولون: إن أبا الاستقلال الحقيقي هو محمد أحمد المهدى، إذ السودانيين الآن يقولون: إن أبا الاستقلال الحقيقي هو محمد أحمد المهدى، إذ أبه، بطرده للأتراك المصريين، أرسى دعائم دولة السودان الحالية.

كان البريطانيون في البداية كارهين للتدخل في شئون السودان إلاً أن الأحداث أجبرتهم في النهاية للتدخل حفاظاً على هيبة مصر، فبدأ تدخلهم بخطة وضعوها لسحب القوات المصرية من السودان، وانتهت تلك الخطة بفشل ذريع عندما اقتحمت قوات المهدى تحصينات الخرطوم في استولت عليها وقتلت تشارلس غردون عام 1885، ومن يومها أصبح تدخل بريطانيا في السودان أمرًا لامفرَّ منه.

لم يعش المهدى طويلاً بعد فتح الخرطوم ليجنى ثهار انتصاراته ، فقد عاجلته المنية وخلفه عبد الله ودتورشين الذى اقتفى خطى المهدى وبنى نظامًا سياسيًا وإداريًّا متمشيًّا مع فلسفة الثورة المهدية ، وكان أهم معلم لذلك النظام هو توحيد الجزء الأكبر من البلاد تحت إمرة الخليفة عبد الله ، إلا أن اتساع رقعة البلاد لم يمكن المديرية الاستوائية من الإنضام إلى الدولة الجديدة والتفاعل معها بصورة كبيرة .

فى أوربا كان التسابق نحو إفريقيا على أشدّه ، وقد تأثر السودان بسياسة التسابق الاستعارى تلك ، فوادى النيل كان مطروحًا فى السوق الدبلوماسية ، وبها أن جنوب السودان محسوب ضمن مناطق النفوذ البريطانى فقد أصبح تحرير الشهال والجنوب من الطغيان الإسلامى الذى جثم عليه أمرًا فى غاية الأهمية بالنسبة لبريطانيا ، وذلك ليس فقط للانتقام من قتلة غردون باشا ؛ بل لإعادة السودان إلى حظيرة النفود البريطانى ؛ لذا فقد تم تنظيم حملة عسكرية ضخمة عام 1896م أسندت قيادتها لكتشنر باشا وأنيطت بها مهمة إعادة فتح السودان ، ولم يكن ليخطر ببال أحد أن يسمح لمصر ، التي كانت تابعة للإدارة البريطانية ، باحتلال السودان ؛ لذا فقد عقدت صفقة سياسية إقامة إدارة بريطانية صرفة فى السودان ؛ لذا فقد عقدت صفقة سياسية وعسكرية تركت آثارها بعيدة المدى فى السودان . تم الاتفاق بموجب تلك

الصفقة على إقامة حكم ثنائي في السـودان تتقاسم فيه بريطـانيا ومصر حكم البلاد، ووقعِّت الاتفاقيـة التي عُرفت باتفاقية الحكم الثنائي عام 1891م.

وبذلك الأسلوب أضفت بريطانيا نوعًا من الشرعية على اتساع نفوذها فى إفريقيا ، وظل العلمان البريطاني والمصرى يرفرفان جنبًا إلى جنب في السودان حتى استقلت البلاد عام 1956 ، وباختصار شديد ، كانت بريطانيا تحكم ومصر تدفع الثمن!.

جعلت الإدارة الجديدة للسودان النظام وسيادة القانون أهم أولويًاتها، وقامت بترسيم الحدود، أمَّا إعادة البناء قد أُرجئت حتى تسمح الظروف بإقامة نظام للخدمة المدنية، وأقيم نظام سياسى لرعاية شئون مليون من الناس موزَّعين على رقعة من الأرض تبلغ مليون ميلاً مربعا، وكان معظم الإداريين الجدد من خريجي جامعة أكسفورد؛ بل ومن باليول على وجه التحديد حيث قال جوبييت إن هدفه هو «جذب نخبة من القدرات لباليوث ليهيىء لها أفضل قرص التدريس والتدريب ليتخرجوا حكامًا وإداريين وسياسيين وأعضاء في الخدمة المدنية الإمبريالية في الداخل والخارج، « ووصف المؤرخ اتش أى فيشر السودان وحكامه الجدد بقوله: «أرض أهلها سود وحكامها زرق!».

وسرعان ما ذاع صيت حكام السودان الجدد كمجموعة تتمتع بقدر كبير من الكفاءة والتنظيم ولكن كانت إدارتهم أبويَّة عما أدى تلقائيًا إلى نمو الحس القومي بين السودانيين .

ظل السودان تحت الإدارة الجديدة منقسمًا إلى شمال وجنوب ؛ بل وقد عمق الحكام الجدد من الهوَّة بين الجزئين عندما أصدر كتشنر باشا قرارًا يقضى بتنصير الجنوب بينها يظل الشمال مسلمًا.

وأدى هذا التقسيم إلى نمو قيم مختلفة فى الشيال والجنوب تعمقت حتى الجذور وظلت مصدر صراع وتوتر منذ الاستقلال. ومن العوامل الهامة أيضًا شعور الإداريين الجدد تجاه الصفوة السودانية المتعلمة بالمدن والتى لم تحظى بثقة كبار الإداريين، وكان ذلك باعثًا حتميًّا لنمو الحس الوطنى السياسى بين أولئك

المتعلمين، وبحلول العام 1942م تمكن مؤتمر الخريجين العام ، الذى قام أساسًا لترقية التعليم ، من إصدار إعلان عام يحمل دلالات دستورية واضحة ، والتى ، لو قدر لها أن تقبل ، لغيّرت مجرى أحداث التاريخ فى السودان ؛ ولكن ، ولسوء الطالع ، رفضها السكرتير الإدارى وقتها ، السير دوجلاس نيوبولد ، وأدت تلك الواقعة ، بالإضافة للخلافات الطائفية ، إلى قيام الأحزاب السياسية ، ونها الحزبان الرئيسيان من الطائفتين القويتين : الأشقاء الذى أصبح فيها بعد الحزب الوطنى الاتحادى وتدعمه طائفة الختمية (آل الميرغنى) ونادى بضرورة وحدة وادى النيل – وحزب الأمة الصوت السياسي لطائفة الأنصار وقاده باقتدار ابن وادى النيل عائلة المهدى السيد عبد الرحمن ، وكان الإداريون البريطانيون ينظرون إلى عائلة المهدى بشيء من الريبة وراقبوا السيد عبد الرحمن عن كثب .

ولكن تمكن السيد عبد الرحمن المهدى بفضل نشاطاته التجارية الذكية وقوة شخصيته بأن يجعل من أتباعه قوة ذات وزن محسوس بحلول الشلاثينات واعتمد في تمويل حزبه على ريع المؤسسة الاقتصادية الناضجة التي أطلق عليها اسم دائرة المهدى كما أسس صحيفة ناطقة باسم الحزب، وكانت هناك منافسة شديدة بين السيد عبد الرحمن المهدى والسيد على الميرغنى، وكان لكليها أتباع كثيرون وكتب السير جيمس يقول: «السيد عبد الرحمن والسيد على خطر على السودان بسبب التنافس الشخصى والطائفي القائم بينها».

أدت الحرب العالمية الثانية ( 1938 – 1945 ) إلى تزايد الشعور القومى، وما أن حل العام 1942 حتى بدأ التفكير في إنشاء مجلس استشارى لشيال السودان ؛ وعلى الرغم من أن هـذه الخطوة كان ينظر لها على أنها أول خطوة نحو الحكومة المنتخبة إلا أنه لم يـدر بخلد أحد في ذلك الوقت أن الحكم الذاتى سيصبح حقيقة خلال عقد واحد من الزمان ، فالظروف التى تغيرت كثيرًا عقب الحرب العالمية الثانية فرضت واقعًا جديدًا اقتضى تهيئة السودان لتغيير دستورى،

ولحسن حظ السودان فإن السير جيمس روبرتسون السكرتير الإدارى وقتها كان متفها لضرورة حدوث تغيير جذرى في السياسة البريطانية تجاه السودان ، وكان ذلك يعنى استعداده لقيادة البلاد خلال المراحل الأولى للحكم الذاتى .

وفى ديسمبر 1948م افتتح المجلس التشريعى وكان ( 10 ) من أعضائه قد انتخبوا انتخبوا انتخبابًا مباشرًا عن المدن ؛ بينها اختير ( 42 ) عضوًا عن المناطق الريفية و (12) من الجنوب وعين الحاكم العام ( 10 ) أعضاء ، واختير ( 12 ) عضوًا كمجلس تنفيذى ، سبعة منهم بريطانيون وكان هذا مجلس الوزراء ، وبعد قليل أصبحت غالبية هذا المجلس من السودانيين .

بحلول عام 1950 أصبح السودان بأكمله مرجلاً سياسيًّا وساد البلاد نشاط محموم وتصاعد الشعور القومى ، وحتى فى تلك الفترة ظل الإداريون البريطانيون على « اكسفورد كيمبدر جيَّتهم » ، فبعضهم لم يغادر السودان منذ العشرينات وانضم بعضهم إلى الخدمة قبل الإضراب العام فى بريطانيا ولم يكن لهم ثمة إلمام بالتغييرات الاجتهاعية التى حدثت فى بريطانيا .

فى تلك الفترة أيضًا تجدّدت المطامع والمطالب المصرية فى السودان وأدى هـذا بـدوره إلى حـدوث ردِّ فعل سريع وعنيف. فقدم اقتراح إلى المجلس الاستشارى فى ديسمبر 1950 يطالب بالحكم الذاتى، وبعد نقاش ساخن طرح الاقتراح للتصويت وكانت النتيجة 39 صوتًا إلى 38، وكان التقارب الشديد فى نتيجة التصويت إنذارًا مباشرًا للحاكم العام بألاً يتخذ قرارًا من شأنه إشعال فتنة فى البلاد، كما كانت مؤشرًا أيضًا بأنه ليس لأى حزب فى هـذا البلد أغلبية مطلقة ، وظلت هذه الحقيقة تلازم السودان على مرِّ العقود الماضية وهى عامل أساسى فى مأساة الديمقراطية بالسودان.

مع بداية الخمسينات كانت هناك صعوبات وخلافات داخل الإدارة البريطانية للسودان حول مستقبل البلاد، فالسير جيمس كان مقتنعًا بأن الحكم الذاتى ثم الاستقلال أمران لامفر منها، وظل يعمل لتحقيقها ؟ بينها كان زملاؤه في حكومة السودان يميلون إلى تأجيل المسألة ، وكان السير جيمس يخاف من أن يؤد من مثل ذلك التأجيل إلى خلق اضطرابات وربها إراقة دماء . أصبح الوضع متفجرًا وأدى إلغاء مصر إلى اتفاقية الحكم الثنائي في أكتوبر عام 1951 إلى دعم رغبة السودانيين في الاستقلال واتفقت كل الجهاعات بضرورة حصول البلاد على حق تقرير المصير .

أصبح التيار المطالب بالاستقلال قويًّا بحيث يصعب التحكم في اتجاه الماء وتعرض السير جيمس لضغط من الحكومة البريطانية التي أصبحت مستعدة لشراء تسوية سياسية مع مصر حتى ولو أدى ذلك إلى التضحية بالسودان، وقبل أسابيع فقط من الانقلاب الذي أطاح بالملك فاروق في مصر كانت هناك جهود مكثفة لإقناع السودانيين بقبول نوع من السيادة المصرية على السودان، وكتب السير جيمس روبرتسون السكرتير الإدارى في عام 1952 يقول: «لقد تقبَّل السودان الثورة المصرية بهدوء شديد واستمتع بمشاهدة الميلودراما من المقاعد الأمامية. »كما عبر أيضًا عن سخطه «للدعاية المصرية الصاخبة».

وقد أدّى الانقلاب العسكرى في مصر إلى تقوية التصميم السوداني لمعارضة الحركة ، وبحلول عام 1953 كانت كل الأحزاب السودانية مستعدة لتوقيع اتفاقية مع مجلس قيادة الثورة المصرى الجديد برئاسة محمد نجيب تؤيد حق تقرير المصير للسودانيين ، وأدى ذلك بالتالى إلى تقويض أسلوب التأجيل الذى اتبعته الحكومة البريطانية وجعلت من المستحيل على السكرتير الإدارى إيقاف عملية سودنة الوظائف برغم اعتراضاته عليها وكان هناك شعور بأن المصريين: « فاقوا البريطانيين دهاءً بفضل اتفاقية نجيب ».

وكان السير جيمس قلقًا على وجه الخصوص من وضع جنوب السودان ، ولم يكن ذلك غريبًا حسب السياسة البريطانية في جنوب السودان التي : « تجاهلت تدرس اللغة العربية هناك وفشلت بذلك في خلق هويـة قومية للجنوب » .

وبرغم هذه المخاوف فقد تم التوصل إلى اتفاقية إنجليزية ، مصرية وُقِّعت في 4 فبراير وأقيم احتفال بالمناسبة حضره كل رجالات الحكومة وآلاف المواطنين السودانيين .

كانت الاتفاقية نهاية لحقبة ، وعندما غادر السير جيمس السودان في نهاية العام متقاعدًا وُدِّع في مشهد عاطفي ، وحُدد آخر يوم من عام 1955 موعدًا لقيام حكومة الاستقلال السودانية .

بدأت الاستعدادات للانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 1954 وتم وضع دستور مؤقت للسودان ظل يعمل به ولم يعقبه دستور آخر رغم تعاقب الحقب الديمقراطية والدكتاتوريات العسكرية.

تم تقسيم السدوائر الانتخابية ؛ وعلى الرغم من أن الهدف كان تحقيق العدالة إلا أن المناطق الريفية لم تمنح وزنها الجغرافي الصحيح ؛ مما أتاح للحزب الوطنى الاتحادى فرصة للتغلب على حزب الأمة الذي يعتمد على تواجده القوى في المناطق الريفية . حصل الحزب الوطنى الاتحادى على 51 مقعدًا بينها حصل حزب الأمة على 22 مقعدًا فقط .

عقد البرلمان الجديد أوّل جلسة له فى أول يناير من عام 1954 وفوّض لإسهاعيل الأزهرى – رئيس الحزب الوطنى الاتحادى – تشكيل حكومة وطنية ؛ وبسرغم هذا الحدث الهام فإن الأمور لم تسرعلى النحو المطلوب، إذ سرعان ما بدأت الصراعات على تعيينات الحكومة للوظائف التى أسفرت بخروج البريطانيين، وكانت الخلافات على أشدِّها فى لجنة السَّوْدَنة، وعلى كلِّ فقد تمت الترتيبات لإعلان الوزراة الجديدة فى اجتاع لمجلس النواب قرر له أن يعقد فى الأول من مارس.

كان للنظام الجديد في مصر مشاكله أيضًا ، قد قام جمال عبد الناصر بتحدى محمد نجيب بما أصاب مؤيِّدى وحدة وادى النيل بالسودان بصدمة عنيفة ؛ ولكن سرعان ما تحت تسوية الأمر في القاهرة بعد أن خرجت المظاهرات المؤيدة لمحمد نجيب فأعيد إلى منصبه ، وأعلن أنه سوف يحضر الاحتفال السوداني بافتتاح البرلمان وإعلان حكومة الاستقلال . أدّى إعلان نجيب ذلك إلى تخوِّف في أوساط دعاة الاستقلال في السودان ، وقرروا تسيير مظاهرة احتجاج سليمة ترحِّب بنجيب كصديق لكنها تؤكد على عدم رغبة السودانيين في إقامة وحدة مع مصر .

ولكن وللأسف انتهى اليوم نهاية مأساوية أريقت فيها الدماء وقتل أناس كثيرون ، فقد حدث صدام بين المتظاهرين وقوات الأمن انتهى بموت خمسين شخصًا من بينهم مدير الشرطة ماك كويفان ومساعده السوداني مهدى مصطفى ، وظل التوتر السياسي يسود الجو لأسابيع بعد ذلك ؛ ولكن تم احتواء الموقف بفضل حكمة الحاكم العام السير روبرت هاو ورئيس الوزراء السيد إساعيل الأزهرى .

كان من شأن الواجبات الكبيرة التى تنتظر الحكومة الوطنية السودانية الجديدة أن جعلت أزهرى يعيد النظر فى فلسفته الرامية إلى توحيد السودان مع مصر ، وتوصل إلى قناعة بأن الاستمرار فى هذا الاتجاه سوف يزيد من مشاكل البلاد ويحدث انقسامات حادة وخطيرة ، فقرر فى اجتهاع سرّى عقده مع محمد أحمد محجوب زعيم المعارضة الاتفاق على استقلال السودان التام من داخل البرلمان ، وقدم الاقتراح للبرلمان وأجيز بالإجماع وأصبح القرار سارى المفعول ابتداء من أول يناير 1956 ، وقد أعقب ذلك تطور هام فى دوائر الاتحاديين ، وكانت نهاية الخلاف سقوط أزهرى من رئاسة الوزارة وتولى عبد الله بك خليل المنصب بفضل ائتلاف ثم بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطى الذى انشق عن الحزب السوطنى الاتحادي نتيجة الخلاف بين أزهرى والسيد على انشق عن الحزب السوطنى الاتحادى نتيجة الخلاف بين أزهرى والسيد على

الميرغنى ، وفي هذا الوقت انضم محمد أحمد محجوب ، الذى سيلعب دورًا هامًا في الحياة السياسية في السودان ، إلى حزب الأمة . (كان عضوًا بالجبهة المعادية للاستعمار التي أصبحت فيها بعد الحزب الشيوعي السوداني ... المترجم )، وقد تعالت الأمال عندما قُيِلُ السودان عضوًا في هيئة الأمم المتحدة كبلد مستقل .

وقت ذاك بدا وكأنَّ المستقبل السياسي للسودان أصبح مضمونًا ، فقد كان محجوب (لعلَّه يقصد عبد الله خليل .. المترجم) قائدًا قوى الشكيمة وذكى وذا خبرة طويلة يدعمه فريق من الوزراء الأكفاء النشيطين ، إلاَّ أنَّ العوامل الاقتصادية القت بثقلها على الدولة حديثة التكوين .

بالإضافة إلى ذلك فقد كان ممثلوا الجنوب مستائين ، وكان الائتلاف تجميعًا لقوى تقليدية كانت قبل زمن وجيز من تشكيل الحكومة ممسكة بتلابيب بعضها البعض ، وبرغم ذلك فقد ظل متهاسكًا ومع بداية عام 1958 قامت الحكومة المصرية للمرة الثانية بتصرَّف غريب وغير متوقع بمحاولتها الاستيلاء على منطقة في المحافظة الشهالية مجاورة للحدود المصرية ( مثلث حلايب .. «المترجم » ) وقد تم فض النزاع بإجراء استفتاء في المنطقة أدى إلى بقائها ضمن حدود السودان ، وخلال ذلك العام تدهورت الأوضاع الاقتصادية والسياسية ، وللعام الثاني على التوالي تخفق الحكومة في تسويق محصول القطن ، وبدأ الانقسام في صفوف حزب الأمة ، فقد جرت محاولة لإزاحة عبد الله خليل من رئاسة الوزارة وكنتيجة لذلك الصراع نجحت محاولة انقلابية في 17 نوفمبر 1958 ، فقد أصيب عبد الله خليل وأزهرى بخيبة أمل من النزاعات الداخلية في الأحزاب .

قام الجيش بإلغاء الدستور وحل البرلمان والأحزاب السياسية وكل المؤسسات الديمقراطية الأخرى ، وشكّل مجلسًا أعلى للقوات المسلحة آلت له ميع السلطات الدستورية ، وتولى اللواء عبود كل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بالإضافة لتوليه منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وكما جرت العادة فى كل انقلاب عسكرى ، فقد قال الانقلابيون: إنهم «اضطروا» للاستيلاء على السلطة لتفشى الفساد والفوضى الاقتصادية وعدم الاستقرار، ومن سخرية القدر أن العوامل الثلاثة هذه هى السات الأساسيَّة لكل النظم الدكتاتورية.

واجه الحكم العسكرى جبهة معارضة متّحدة وقويّة إلا أن كل احتجاجاتها لم تُجدِ في البداية ، وبنهاية عام 1964 واجه نظام عبود ، اللذى اتسّم بالأبوية ، مشاكل حادّة ، وواجه النظام الذي لم يكن يحظى بسند أوجذور ويفتقر إلى الشرعية ، اضطرابات في الشال وتمردًا مفتوحًا في الجنوب .

وانهار المجلس العسكرى أمام ثورة شعبية وانتهت بذلك ستُ سنوات من حكم الفريق عبود ، وبدأت محاولة ثانية للحكم الديمقراطي قادها سر الختم الخليفة الذي حظى بتأييد كل الجهات لحيدته وخلفيته الإداريَّة .

كان جنوب السودان متصدعًا، وحتى القبائل المعتدلة عانست من الخلافات الدينية والاجتهاعية، وأجبرت حكومة سر الختم الخليفة على الاستقالة بعد أن حاولت تأجيل الانتخابات التي تم الاتفاق على إجرائها خلال عام 1965، وأجريت الانتخابات وفاز حزب الأمة بأكبر عدد من المقاعد وأصبح محمد أحمد محجوب رئيسًا للوزارة بفضل ائتلاف مع الحزب الوطني الاتحادى . لجأت حكومة المحجوب للكبت في إجراءاتها بشأن الجنوب، ونشب خلاف بين رئيس الوزراء وإسهاعيل الأزهري رئيس الدولة الذي أصرعلي أن يكون له دور في رسم وتنفيذ السياسة الخارجية .

واستقالت حكومة المحجوب عام 1966 بعد أن فقدت ثقة البرلمان وأدَّت تلك الأحداث لأول مرة إلى حدوث انقسام في حزب الأمة بين التقليديين

يقودهم الإمام الهادى المهدى (ابن السيد عبد الرحمن) والراديكاليين الذين كانوا يفضلون نظامًا علمانيًّا، وقاد الجناح الراديكالى السيد صادق المهدى حفيد السيد عبد الرحمن المهدى، وكان الإمام الهادى فى رأيى يفتقر إلى المرونة والحنكة السياسية على الرغم من أنه كان ورعًا شديد التدين، ونجح صادق المهدى فى الحصول على منصب رئيس الوزراء. تبولى المنصب وتحدوه آمال وطموحات كبيرة إلا أنه واجه منذ البداية جبهة تحالف مفوهة قوامها المحافظون والمنقفون اليساريون، وبحلول مايو 1967 انتهت إدارة الصادق وأصبح محمد أحمد مجبوب رئيسًا للوزراء للمرة الثانية. أصبح المشهد السياسي فى السودان مبعثًا للفحك! فقد قام محمد أحمد محجوب بحل البرلمان لخوف من أن تتمكن المعارضة بقيادة صادق المهدى من إسقاط حكومته، وأدَّى ذلك الوضع السائد المعارضة بقيادة صادق المهدى من إسقاط حكومته، وأدَّى ذلك الوضع السائد الى خلق برلمانين، أحدهما مجتمع داخل المبنى والأخر بالخارج فى ميادين النجيلة!

فى أبريل من عام 1968م أجريت انتخابات جديدة خسر فيها صادق المهدى دائرته الانتخابية وأصبح مؤيدوه أقليه ، وقام ائتلاف جديد بدا قويًا وله برنامج إيجابى محدد (من الإتحادى الديمقراطى وحزب الأمة جناح الهادى .. «المترجم») إلا أنه كانت هناك بعض الصعوبات الاقتصادية ، وبينها كان محمد أحمد محجوب يمضى فترة نقاهة فى لندن بعد أزمة قلبية ، حاول الحصول على الدعم الاقتصادى من حكومة صاحبة الجلالة وقال: إنه لو لم يحصل على عون اقتصادى فإن انقلابًا عسكريًا آخر سيقع وسوف تكون عواقبه وخيمة ، وكان مصيبًا فى ذلك ؛ فبينها كانت محاولات إعادة توحيد حزب الأمة تجرى على قدم وساق وتم الاتفاق على أن يكون للبلاد دستور رئاسى جمهورى إسلامى ، وبعد يومين من التوقيع على الاتفاق قام ضابط مغمور يدعى جعفر محمد نميرى يسدعم من الشيوعيين بالاستيلاء على السلطة فى انقلاب عسكرى أبيض .

وقد أيَّد الشعب السودانى الانقلاب لأنه سئم مماحكات الأحزاب وخلافاتها، وشهدت البلاد فترة من التمزق والفساد وعدم الاستقرار وسفك الدماء التى لم يشهد لها مثيل منذ أيام الحكم التركى المصرى للسودان.

ومن هنا بدأت مأساة السودان ، وكانت الستة عشر عامًا التي عاشها نظام النميري مثالاً فريدًا للفساد وإساءة استغلال السلطة .

مارس مجلس قيادة الثورة بقيادة النميرى سلطة مطلقة وحظى نظامه بتأييد الشيوعيين ، ووضع محمد أحمد محجوب وإسهاعيل الأزهرى مع ثلاثة وستين سياسيًّا آخر في الحبس التحفظى ، وعندما أخفق النظام الجديد في إقناع صادق المهدي بتأييده اعتُقِلْ هو الآخر في 5 يونية 1969.

ومن بداية حكمه اتبع النميرى سياسة لا تعرف الرحمة للقضاء على منافسيه ، وكان أوَّل ضحاياه الإمام الهادى المهدى الذى تلقى مشورة سيئة ودخل فى مواجهة مسلحة مع النظام العسكرى ، فأتاح بذلك فرصة للنميرى كان يبحث عنها وانتهت المواجهة بمذبحة الجزيرة آبا المأساويَّة فى مارس 1970 حيث قتل أكثر من عشرين ألفًا من الأنصار ووقع الإمام الهادى نفسه فى كمين خلال محاولته الهروب إلى الحدود الأثيوبية وقُتل .

وفى عام 1971 واصل نميرى محاولاته الرامية لتثبيت أقدامه فى الحكم فقام بتصفية قاسية للشيوعيين الذين دبَّروا محاولة ناجحة للإطاحة به ونجا منها كها نجا من محاولات عديدة ضده بعد ذلك .

بدأ النميرى سياسة التقلُّب في التحالفات والولاءات في الداخل والخارج، فتخلى عن حلفائه القدامي في الاتحاد السوفيّتي وأعلن البلاد جمهورية ديمقراطية اشتراكية على النمط الرئاسي، وتمَّ « انتخاب » رئيسًا للدولة لست سنوات وانتهت بذلك أول مراحل صراعه من أجل السلطة.

فى مارس 1972 تلقيت دعوة لزيارة الخرطوم وعندما استشرت وزارة الخارجية البريطانية وجدت تشجيعًا كبيرًا لتلبية الدعوة لأن علاقات بريطانيا بنظام النميرى وقتها كانت فاترة ، وعندما قابلت الرئيس ذهلت عندما اعترف أن البلاد لم تعد تسير بالكفاءة التي كانت تسير بها أيام البريطانيين ولسوء الحظ تواصل التدني وعانى الاقتصاد والبنية التحتية .

فشلت خلال تلك الزيارة ، رغم رجاءاتى المتكررة ، فى إقناع النميرى بإطلاق سراح صادق المهدى ، وتحسنت بعد ذلك العلاقات السودانية البريطانية بالقدر الذى مكن النميرى من القيام بزيارة للندن ، إلا أنه كان واضحًا للعيان أن الوضع غير مستقر ، وقد نجح النظام ، على كلّ فى وضع نهاية للحرب فى الجنوب .

بعد ضغوط عدَّة تم إطلاق سراح صادق المهدى ونفى ، عندما وصل إلى لندن ناشدته أن يجرى صلحًا مع النميرى من أجل السودان وأهله ؛ لكن تورط الصادق فى الجبهة القومية المتحدة لعدة سنوات تمخض عن محاولة انقلاب فاشلة عام 1976 أريقت فيها الدماء وأعدم 98 شخصًا ، وأصبح سلوك النميرى متقلبًا وهبطت الروح المعنوية لأفراد القوات المسلحة نتيجة للاعتقالات والفصل من الخدمة بل والإعدامات فى الرتب العالية .

كانت سلامة الصادق الشخصية همى الأول ؛ ولكن كان فشل انقلاب 1976 مؤشرًا هامًا للكثير من الناس ، خاصة النميرى الذى اقتنع الآن بأنه ليس في مقدوره أن يلعب دور الشرطى في المداخل ويحمى حدود البلاد من الأخطار الآتية من الخارج ، واقتنع الصادق أيضًا بأن المدكتاتورية لا يمكن إسقاطها بالقوة العسكرية ، وقامت مفاوضات أدت في النهاية إلى عقد محادثات مصالحة بين الصادق المهدى والنميرى في بورسودان عام 1977 ، وكتب لتلك المحادثات الفشل من بدايتها ، فبينها أخذت حرارة الوضع السياسي في الصعود حلت

بالبلاد ظروف طبيعية أدَّت إلى كوارث زادت من بـؤس الشعب السـودانى، وبنهاية عام 1979 بـدا واضحًا أنه ليس فى نية النميرى القيام بأى نـوع من الإصلاح، وواصلت البلاد سيرها نحو الفوضى وأصبحت على بعـد خطوة واحدة من الكارثة، فكان للسياسة الرعناء الفاشلة والتغييرات المستمرة فى الوجوه آثارها المدمِّرة، وتخللت السياسة العدوانية التى اتبعها النظام ضد آل المهدى لمحات من حسـن النية، فقـد وعـدهم النميرى بـرد ممتلكاتهم التى صادرها منهم.

وصل النميرى إلى بداية نهايته عام 1983 عندما قام ، خلال بحثه عن حل لمشاكله ، بإعلان السودان دولة إسلامية وأقام عرضًا مسرحيًّا مضحكًا عندما صبَّ زجاجات الويسكى في مياه نهر النيل ، وكانت قراراته الجديدة تلك وباءً حل بالفقراء الذين أقام فيهم حد السرقة فقطعت أوصالهم وأصبح السودان المتسامح بطبعه في قبضة طاغية جبَّار . في 24 سبتمبر 1983 أصدر صادق المهدى استنكارًا شديدًا للفساد الذي أصبح سمة من سهات النظام فتم على الفور إلغاء القبض عليه .

أصبح النميرى معزولاً وبعيدًا عن الحقيقة ، وشهدت الأشهر الأولى من عام 1984 حركة ملحوظة في التجمعات المضادة له ، فقد تمكنا من إقامة علاقات جيدة بوسائل الإعلام وشملت علاقاتنا تلك إدوارد مورتيها وشارلس مينيل ، ورتشارد دودن ، ورتشارد هول ، وكانت سارَّة المهدى - زوجة -صادق المهدى عنصرًا هامًا في تحركاتنا تلك ؛ وجاءت إلى لندن ، لحسن الطالع ، في وقت كنا في أمسً الحاجة لها .

وفى أبريل احتفلت « التضامن » الصحيفة اللبنانية التى يحررها فؤاد مطر بعيدها الأول وكان مقر الاحتفال البيبسى روم بمركز الصحافة العالمى . حضر الاحتفال ما يزيد على ( 200 ) شخص من بينهم صحفيون وسياسيون من كل

أنحاء العالم، وكان من بين الحضور الأمير تركى بن عبد العزيز من المملكة العربية السعودية وممثل لمنظمة التحرير الفلسطينية، وساد الاجتهاع توتر ظاهر لأن أعضاء من المعارضة السودانية كانوا موجودين وتحدثوا بصراحة ووجدوا استجابة، وقام الدكتور منصور خالد، الذى كان إلى عهد قرب وزيرًا لخارجية النميرى، بانتقاد رئيسه انتقادًا لازعًا وكان قد نشر له قبل مدة كتاب اسها «ثورة الفزع». كان صادق المهدى وقتها في سجون النميرى بعد إدانته لقوانين الشريعة، وأجرى الدكتور كريس كيريل من هيئة الإذاعة البريطانية والمسئول عن شبكة أفريقيا مقابلة معى عن النميرى والوضع في السودان، ودخلت خلال المقابلة في نقاش حام مع عبد الله الحسن سفير السودان الذى هاجمنى بشدة لانتقاداتي للنميرى، وعلمت من شامة الصديق التي حضرت من جراهام توماس!».

ومن بين من قابلتهم فى لندن أيضًا أحمد عبد الرحمن وزير داخلية النميرى. وكان أحد تلاميذى السابقين ، والرجل عضو فى جماعة الإخوان المسلمين ومؤيد متحمس للدكتور حسن الترابى قائد الجماعة والنائب العام وقتشذ . قال أحمد عبد الرحمن : إنه بفضل القوانين الإسلامية فقد سحب النميرى البساط من تحت قدمى صادق المهدى ووحد كل مسلمى السودان خلفه ، وقدم حجة ضعيفة قال فيها: إن إضراب الأطباء كان السبب فى عدم إطلاق سراح صادق المهدى ولكنه اعترف بقلقه من الوضع فى جنوب السودان حيث أصبحت الشكلة معقدة وشائكة .

ومن بين زوار لندن أيضًا شريف التهامى الذى كان فى ذلك الوقت وزيرًا للطاقة ، وشريف التهامى أحد اثنين رشحها حزب الأمه للمشاركة فى الحكومة عقب مصالحة 1977 ؛ ولكن عندما طلب منه الصادق الاستقالة من الحكومة فيها بعد رفض ، وهو زوج فاطمه عبد الرحمن المهدى عمة الصادق . حضر إلى منزلنا وعندما رأيناه أنا وإزمى زوجتى أصبنا بصدمة ، فقد تقدمت به السن بصورة ملحوظة وأصبح نحيلا وبدا متعبًا ومحبطا ، وكان عهدنا به رجلاً ثائرًا متوقدًا ، أما الآن فلم يبق في ثيابه شيء من الرجل الذي عرفناه ! وكان قد زار صادق في سجن كوبر قبل مدة وجيزة .

وقبل يومين فقط .. تلقيت رسالة من صادق يثنى فيها على الجهود التى نبذلها بالمملكة المتحدة ، وخلال زيارة لى للقاهرة توصلت إلى انطباع بأن النميرى فى ذلك الوقت يبحث عن عذر يطلق بموجبه سراح صادق المهدى دون أن يفقد شيئًا من ماء وجهه .

في نوفمبر 1984 ذهبت أنا وإزمى إلى مصر للمرة الثانية وقابلنا عددًا من أصدقائنا القدامي الذين أكدوا لنا أنهم يفعلون كل ما في وسعهم بخصوص السودان ، وكنت قد تلقيت تقارير مزعجة قبل مغادرتي لندن من حاكم ملكال فيليب أو بانق يقول فيها: إن النميرى يوزع الأسلحة بسخاء على أفراد قبيلة البقارة ، وكان يأمل بهذه الطريقة من إحداث انشقاق بين النوير والقبائل المجاورة لهم بالإضافة إلى الجيش الشعبي لتحرير السودان . كانت الصراعات الداخلية بين القبائل – أمرًا طبيعيًّا – إنها الجديد في المسألة محاولة النميرى وثوار أرتريا ، أما الآن وقد فاضت كميات لديه بفضل كرم النميرى فقد أصبحوا يبيعونه ويشترون بثمنه سيارات المرسيدس بينز الفاخرة ، وخلال هذه الفترة من حكم النميرى ، الذي لم يبق منه سوى أشهر قلائل وزعت كميات كبيرة من الأسلحة في كردفان ودارفور وبحر الغزال وزاد هذا من احتمال توسع من الأسلحة في كردفان وداوفور وبحر الغزال وزاد هذا من احتمال توسع

تلقينا نبأ إطلاق سراح الصادق من سارة هاتفيًّا ونجن بالمغرب وحصلت على تأكيد له من السفارة البريطانية بالرباط، وقد انحنى النميرى أخيرًا للضغوط التي سلطت عليه من الداخل والخارج.

فى نهاية عام 1984م أصبح واضحًا أن الوضع الاقتصادى بالسودان آخذ فى التدهور بمعدل كبير، وأن حكم النميرى التعسفى القاسى قد انزلق فى فوضى إدارية وتنبأ كثيرون هنا أن النظام أخذ يتداعى واقترب من نهايته.

بحلول أعياد الميلاد عام 1984 كانت تصلنى أحبار من أصدقاء سودانيين بأن التغيير أصبح قاب قوسين أو أدنى إلا أن فتور الهمة الذى استولى على البلاد لم يكن يشير إلى أن النميرى قد وصل نهايته.

خلال يناير وفبراير من عام 1985 كانت تصلنا أخبار مضطربة من السودان تقول: بأن التجار والمهنيين قد نفذ صبرهم ، وبعد حلول العام الجديد بقليل بلغت فظائع النميرى قمتها عندما شنق رجل الدين المسن والمفكر الإسلمى المرموق محمود محمد طه الذى وجه انتقادات للنظام فى منشور أصدره. كان محمود محمد طه كاتبًا مميزًا وقائدًا محترمًا لجماعة الإحوان الجمهوريين وهى جماعة صغيرة لم يكن العنف من بين أساليبها فى العمل السياسي والفكرى ، وقد اعتُقِلُ أخيرًا ثم أُطلق سراحه وأُعيد اعتقاله مرة أخرى مع أربعة من أتباعه .

حكم على محمود بالإعدام إذ لم ينكر ما قاله ، وقد تعالت أصوات المعارضة والاحتجاج من دول العالم الإسلامي واحتج جميع سفراء الدول العربية بالخرطوم إلا أن النميري تجاهل كل ذلك ونفذ حكم الإعدام في محمود محمد طه .

طلب منى الدكتور خليل عثان ، والدكتور منصور خالد تنظيم مظاهرة في لندن فرحبت بالفكرة وشرعت في التنفيذ . كانت المظاهرة مهرجانًا اشتركت فيه كل الأحزاب وعقد اجتماع بغرفة الاجتماعات الكبرى بمجلس العموم البريطاني . رعى الاجتماع ديم جودث هارت عضو البرلمان عن حزب العمال ، وسيريل تاونسند عضد البرلمان عن حزب المحافظين ، وديفيد آلتون عضو البرلمان عن حزب الأحرار . كنت أجلس على كرسى الرئاسة وكانت القاعة مكتظة ، وكان مشهدًا مؤثرًا ألقى فيه الدكتور خليل عثمان خطبة رائعة حيًّا فيها عمود محمد طه الذي عاش معه في السحن لأشهر عدَّة وتركت طهارته وورعه أثرًا كبيرًا في نفس الدكتور خليل .

بدأت المعارضة ضد النميرى تتحد ببطء بها في ذلك الاتحاديون القدامي والشيوعيون.

THE PERSON NAMED IN

## الغصل الثانى نهاية النميرى وقيام المجلس العسكرى الانتقالي

1986 - 1985

«أما فيها يختصص بأشكال الحكومة فليتنافس الحمقى » بوب

كان عام 1985 عامًا زاخرًا بالأحداث في كل أرجاء العالم، وكانت كلها أحداثًا ذات طبيعة دراميّة. من بين تلك الأحداث حصار السفارة الليبية في لندن ، وقد لاقت تلك الأحداث رواجًا في الصحافة العالمية ضاهي اهتهامها باغتيال إنديرا غاندي في الهند ووفاة اللواء محمد نجيب بمصر ، كها كان السفير الأمريكي المتجول موضوعًا في مقدمة نشرات الأخبار والأحداث في السودان أيضًا كانت مذهلة ، ففي نهاية فبراير وبداية مارس كانت الأخبار والإشاعات التي تفوح من السودان تقول: إن النميري سيذهب بلا رجعة إلى واشنطون في أبريل وكنت أشعر وقتها أن شيئا كهذا لا يعدو أن يكون أضغاث أحلام ، إلا أن تلك الإشاعات بلغت درجة من القوة جعلتني أنقلها إلى المسئولين بمكتب العلاقات الخارجية الذين أبدوا تشككهم فيها ، وقمت أيضًا لنقلها إلى أناس مهتمين بالشئون السودانية .

وأخيرًا.. أعلن رسميا أن النميرى سيله هب إلى واشنطون للبحث عن العون السياسي والاقتصادي من الولايات المتحدة الأمريكية ، وكانت تلك المحاولة طلبًا يائسًا لأن الرئيس رونالد ريجان كان يحجز أربعة وخمسين مليونًا من

الدولارات الأمريكية قررت إعانة للسودان. استُقْبِل النميرى استقبال الرؤساء وقابل الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض وكان ذلك نموذجًا آخر لسياسة الوجهين التي تمارسها الحكومات الغربية الكبرى، التي تتباكي على خرق حقوق الإنسان وتستقبل خارقيها و يعتقد أن الرئيس ريجان قال عن النميرى:

« أعلم أنه ملعون ؛ لكنَّه من رجالنا ! » .

اتصل بي الدكتور خليل عثمان وأخبرني أن المعارضة اتّحدت وأنّ اتحادات العاملين والمهنيين تقوم بتنظيم الإضرابات والمظاهرات وذلك بالتنسيق مع طلاب الجامعات، وكان مقررًا أن تبدأ حركة المقاومة هذه يـوم الأحد إلا أنها أَجُّلت إلى يوم الأربعاء ، ووصلتني محادثات هاتفية أخرى من السودان وبلدان شرق أوسطية بنفس المعنى . كان الكل مقتنعًا أنَّ عهد النميري لن يرجع من أمريكا وفي الحال تفجرت أعمال الشغب والاحتجاج وسارت المظاهرات وكان لقوات الأمن والقوات المسلحة دورًا متناقضًا ، فلم تقم بأي محاولة لإنهاء الاضطرابات ؛ بل ويقال إنهم كانوا يخبرون المتظاهرين بأنهم يقفون معهم ، وقد أبلغ عن حالة وفاة واحدة بالخرطوم وتواصل الإضراب، ولبعض الوقت ساد الموقف هدوء مشوب بالتوتر وصرح النميري في واشنطون بأنه لا يوجد ثمة داع لقطع زيارته والعودة للخرطوم ، كما قال: إنه قابل الرئيس ريجان ووعده بالمساعدات ، أما في بريطانيا فقد أكدلي مكتب العلاقات الخارجية أن الأحوال بالسودان هادئة وأن اللواء عمر أحمد الطيب ( نائب الرئيس ) ممسك بزمام الأمور ، وفي ذات الوقت كان الدكتور خليل عثمان والسودانيون الآخرون يصرُّون على أنه سوف تتم الإطاحة بالنميري وأن الأمر أصبح « مسألة أيام قلائل » .

وفى يوم الخميس 6 أبريل أذيع أن النميرى سيعود إلى الخرطوم قبل يوم من انتهاء زيارته للولايات المتحدة ، وأنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا بالقاهرة قبل مواصلة طيرانه للسودان .

وفى منتصف ليلة 7/6 أبريل انقطع الاتصال بين الخرطوم والعالم الخارجى كما أغلقت المطارات ، وعندما هبطت طائرة النميرى فى مصر وقع انقلاب عسكرى عليه فى السودان . خرج النميرى من طائرته لعقد المؤتمر الصحفى إلا أن ذلك لم يتم ، فحاول ركوب طائرته ومواصلة الرحلة ولكنه نصح بخلاف ذلك فأنزل من على ظهر الطائرة وأقلته سيارة إلى خارج المطار .

تناقضت التقارير حول الحادثة ، فقد قبل إن الطيار رفض الإقلاع ولكن يرجح أن السلطات المصرية هي التي منعت الطائرة من مغادرة مطار القاهرة ، وتقرر أن يبقى النميري بمصر .

انتهى النميرى .. بعد أن تبخّرت آخر ذرّة لمصداقيّته وطويت سبع عشرة سنة من الحكم الاستبدادى الدموى . انتهت سنوات غسل المخ بانقلاب عسكرى وعد بتشكيل حكومة انتقالية . انتهى النميرى وترك مشكلتين كبيرتين في السودان أولاهما : خَصْيُهُ للبنية التحتية للاقتصاد ، والمشكلة الأخرى : المتمثلة في الحرب المستمرة في الجنوب . في أول سنوات حكمه كان أبرز إنجاز له إبرام اتفاق مع الجنوبيين منحوا بموجبه قدرًا من الحكم اللذاتي ، إلا أنّ هذا انتهى بالفشل التام .

بانهيار دكتاتورية النميرى وقيام الانتفاضة الشعبية ظهرت أحداث غير عادية في الخرطوم، فقد اتضحت قوة ومدى المعارضة وأدت المطالبة بحكم ديمقراطى إلى حدوث ضغط كبير على ضباط القوات المسلحة الذين تقدموا الانتفاضة واقتنعوا أنه لا يوجد بديل للانتخابات الحرة، فقد أبدت كل قطاعات الأمة من رئيس اتحاد طلاب جامعة أم درمان الإسلامية محمد أحمد سليان إلى صادق المهدى الذي لعب دورًا قياديًّا في الإحاطة بالنميرى، أبدت تصميمها على الديمقراطية. كان إسهام الصادق المهدى أساسيًّا، فقد أعد الوثيقة السياسية التى قدمت للفريق سوار الدهب، وفي عملية اتسمت بالسلبية اختبأ الصادق في منزل يخص أحد المقربين له ظل شاغرًا لمدة، ومن

هناك أعدًّ الميثاق الذي قبله المجلس العسكري الانتقالي مكرهًا ، وأصبح من المحتم بموجبه إجراء الانتخابات و إقامة نظام ديمقراطي ولم يترك أي فرصة للمجلس العسكري الانتقالي بأن يحنث بوعده .

ومن سخرية القدر أن يعلن الفريق سوار الدهب الذي عينه نميري قائدًا عامًا للقوات المسلحة قبل ثلاثة أسابيع فقط قرار الإطاحة به ويتولى الحكم مع خمسة عشر ضابطًا آخرين .

ولد الفريق سوار المدهب بأم درمان عام 1934 عندما كمان السودان تحت الحكم الإنجليزي المصري يحكمه ضباط بريطانيون تحت إشراف حكومة يقودها حاكم عام معين ، ودخل الكلية الحربية عام 1954 والسودان وقتها يقترب من الحكم الذاتي . تخرج بعد أربعة أعوام وكانت البلاد قد نالت استقلالها . تلقى بعد ذلك التدريب في الأردن وبريطانيا ومصر . كانت أسرته تدين بالولاء للطريقة الختمية التي تقودها عائلة الميرغني ، والختمية درجوا على تأييدهم لمصر ومعارضتهم للمهدويين، إلاَّ أن الفريق سوار الدهب عُـرف باعتداله في كل الأمور كما عرف بذكائه وهدوئه . عندما استولى على السلطة من النميري وعد في الحال بالسماح بنظام حزبي تعددي وقام بحل الحزب الشرعي الوحيد للعهد القديم - الاتحاد الاشتراكي السوداني - وقد لاقي توليه للرئاسة ترحيبًا من الدول الإسلامية وتأييدًا محدودًا في الغرب، أما بالنسبة للإدارة الأمريكية والرئيس ريجان فعلى الرغم من الارتباك الذي أصابهم في البداية والذي كان مرده وجود النميري معهم قبل ساعات فقط من الانقلاب ، فسرعان ما استعادوا توازنهم وأيدوا ، وكان ذلك أمرًا غريبًا ، فقد كان النميري حليفًا للولايات المتحدة وأكبر متلقِّ للعون الأمريكي في أفريقيا السوداء . لم تخف أمريكا قلقها على استقرار النظام الجديد -خاصة - وأن العقيد القذافي اعترف في الحال بحكومة المجلس العسكري الانتقالي ، مما أثار مخاوف وشكوك الولايات المتحدة من احتمال حدوث تطورات في المستقبل.

أما بريطانيا فقد كانت أكثر جرأة وتفاؤلاً ، فقد كان رتشارد لوس ، الذى عمل والده السير وليم لوس فى السودان قبل الاستقلال وكان مستشارًا سياسيًّا لاَّحر حاكم للسودان ، وزير دولة بوزارة الخارجية البريطانية وأعلن أن البيانات الآتية من الخرطوم مشجة ، وفى غضون أيام قام بزيارة للخرطوم للمحادثات .

كان هناك شعور عام بالارتياح لانتهاء نظام نميرى البغيض واستقبلت الإدارة الجديدة استقبالاً حارًا في وسائل الإعلام البريطانية ، وكان عنوان صحيفة التايمز «حظاً سعيدًا يا سودان ، لقد وجدت ما تحتاجه ، « وجاء فى ذلك التقرير إن كلًا من الولايات المتحدة ومصر اعتبرتا نميرى لبعض الوقت مكسبًا ، وأنّ على النظام الجديد الاستفادة من حسن النوايا المتوفر تجاهه فى الغرب الذى لا يحرص أن يرى السودان ممزقًا واختتمت مقالها بقولها : نأمل أن نتمكن من مساعدة حكومة تتبنى سياسات ليبرالية واقعية وتملك السلطة لتنفيذها » ، وقد قام الرئيس المصرى حسنى مبارك بطمأنة النظام الجديد فى الشركت كل وسائل الإعلام البريطانية فى التعليق فقالت صحيفة الديلى المتركث كل وسائل الإعلام البريطانية فى التعليق فقالت صحيفة الديلى تلغراف : « سودانيون قلائل فقط هم الذين فوجئوا بسقوط الطاغية ، لقد كان الخماف سببًا في الهبوط القياسى الذى حلّ بالبلاد ، وقد تبعت المجاعة التى كان الجفاف سببًا جزئيًا فقط فى حدوثها ، الانهيار الاقتصادى » .

والشيء المذهل عن وسائل الإعلام هذه أنها احتاجت لزمن طويل جدًا كي تفهم الطبيعة الشريرة لنظام نميري ، فقبل سقوطه لم تصدر عنها سوى احتجاجات قليلة ومتقطعة .

تضمَّن أول بيان صادر عن الحكومة الانتقالية تأكيدها على الوحدة الوطنية والحريات الفردية وأكدت عزمها على تسليم السلطة للشعب بإجراء انتخابات

عامة بأسرع فرصة ممكنة ، وبها أن المجلس الذي كُون في أيام قليلة بعد الانقلاب من ضباط تمت ترقيتهم وتعيينهم بواسطة النميرى ، فلم أكن أصدق بأنهم سوف يسلمون السلطة ، ورغم ذلك ، وفى غضون أيام من حدوث الانقلاب قام المجلس المكون من خمسة عشر ضابطًا بإزاحة رموز الإدارة القديمة واعتقل بعضهم ، وكان من بين المعتقلين عمر أحمد الطيب نائب الرئيس ، وتم كذلك إبعاد حكام المديريات وأعلن عفو عام عن السجناء السياسيين وشمل هذا العفو للعجب ، حسن الترابي قائد الإخوان المسلمين الذي كان سندًا قويًا للنميرى ، واعتقل في العاشر من مارس بتهمة التدبير لانقلاب يطيح بالرئيس .

ثم تشكيل وزارة من الفنيين برئاسة الدكتور الجزولى دفع الله وبدأت هذه الحكومة على الفور مباحثات مع المجموعات الرئيسية بجنوب السودان، وأبدت إشارات تصالحية تجاه جون قرنق والجيش الشعبى لتحرير السودان، وكانت الحرب الأهلية في جنوب السودان في - ذلك الوقت - تكلف الحكومة مليون جنيها في اليوم؛ لذا فقد أعطى الموضوع الأولوية، وقام جون قرنق في البداية بتعليق عملياته العسكرية في الجنوب مقابل تسوية شاملة يتبعها إصلاح.

تضمّنت مقترحات قرنق إلغاء قوانين الشريعة الإسلامية في الجنوب وإعادة اتفاقية أديس أبابا لعام 1972، وتحسين مستوى تمثيل الجنوبيين ليس فقط في الحكومة المركزية بل وفي البعثات الدبلوماسية والجامعات، كما ضمن جون قرنق مطالبه توزيعًا أفضل لثروة البلاد بحيث يلقى الجنوب حقه، وكانت أكثر التطورات مفاجأة المكالمة التي تلقاها جون قرنق من القذافي والتي نصحه فيها بمساعدة الإدارة الجديدة، وكانت استجابة قرنق لذلك إنذارًا مشهورًا للزمرة الحاكمة بتسليم السلطة لإدارة مدنية خلال سبعة أيام، وتبدلت نبرة قائل جيش تحرير السودان بسرعة وبصورة درامية، فقد أعلن أن سوار الدهب والضباط الآخرين قد سرقوا انتفاضة الشعب السوداني.

قام الفريق سوار الدهب بتأكيد أهداف المجلس الانتقالى وهى تحقيق الوحدة الوطنية بإجراء انتخابات ديمقراطية ومعالجة الاقتصاد وإنهاء الحرب فى الجنوب ، وفى 14 أبريل أعلن أن المجلس سوف يستمر فى الحكم « إذا تطلبت الظروف ذلك » ؛ ولكنه يأمل فى أن تعود الديمقراطية خلال عام ، وأعلن أيضًا أن ما يسمى بقوانين الشريعة « سيتم تعديل وملاءمتها » .

وفى 24 أبريل أدى الجزولى دفع الله مع أربعة عشر وزيرًا آخر اليمين الدستورية لحكومة مدنية تحت الرقابة العسكرية لفترة انتقالية حددت بعام واحد، وواجه المجلس الانتقالى مشاكل ضخمة خلفها نظام نميرى الدكتاتورى الفاسد، وكان الاقتصاد المشكلة الكبرى كها كان أعضاء المجلس الخمسة عشر يفتقرون للخبرة والسدراية بمشاكل الاقتصاد والتجارة والصناعة، فالدكتاتوريات لا تنمى في المرئوسين روح المبادرة وشجاعة اتخاذ القرار لذلك فإن الحكومة المدنية الجديدة لم تجد ضالتها في المجلس العسكرى الانتقالى.

أما العقبة الكبرى الأحرى هى.. أن معظم السودانيين ذوى الكفاءة والقدرة ظلوا « يقترعون بأقدامهم » خلال السبع عشرة سنة من حكم النميرى ، وينتشرون الآن فى كل بلدان الشرق الأوسط ويتولون وظائف هامة ، فالمؤسسة الاقتصادية الكويتية يديرها مغتربون سودانيون ، كما أن الرتب العالية فى القرات المسلحة والإدارات التجارية فى كل منطقة الخليج يسيطر عليها سودانيون لم يحتملوا البقاء بالبلاد خلال عهد النميرى ، فقد هاجرت أعداد كبيرة من الكوادر السودانية عالية التأهيل والتدريب ، ويقوم كشيرون منهم الآن بتولى وظائف هامة فى جامعات دول النفط الفنية ، وفى أوربا وأمريكا كذلك ، ولا يمكن إقناعهم بسهولة بترك حياتهم المرفهة والعودة إلى وطن معدم ، ولم تعد هناك كفاءات داخل السودان يمكن الاعتباد عليها ، والوضع هذه المرة مختلف تمامًا عها كان عليه فى الفترة التى أعقبت استقلال البلاد

عام 1956، بالإضافة إلى ذلك فإن السودان الذى دهمه الظلام ظل يرزح تحت نير حرب أهلية في جنوبه دامت لأكثر من ثلاثين عامًا، حرب مكلفة ومفزعة، ليس فقط في الدماء التي تسفك وإنها الدمار الذي تحدثه، وظلت جرحًا ينزف لم يجد من يعالجه علاجًا ناجحًا منذ الاستقلال، وحتى اتفاقية 1972 بأديس أبابا انهارت وزادت المشكلة حدة بسبب الكوارث الطبيعية من جفاف وفيضانات، والحكومة الجديدة لم تكن أحسن حالاً من سابقاتها على الرغم من جهودها المقدَّرة.

وعندما انتهى عهد الطغيان كان حل جهاز الأمن واحدًا من أولى قرارات الفريق سوار الدهب فتم الاستيلاء على أسلحته وأجهزته وتعالت الآمال القومية ، وفى غضون أيام فقط برزت إلى السطح أحزاب سياسية وتنظيات لاحصر لها ، ويدّعى كل واحد منها أنه وحده الذى يملك الحلول السريعة ويضمن مستقبل البلاد ، وجرى حوار بين قوى التحالف الجديد الذى ضم الأحزاب السياسية واتحادات العاملين حتى لا تقوم فى البلاد إضرابات جديدة ولم يتم التوصل إلى نتائج لأن المجلس العسكرى لم يحدِّد وقتا معينا لتسليم السلطة وكانت هنالك مخاوف من أن الوعود ينقصها الصدق ، أما فى الجنوب فإن الموضوعين الاقتصاديين الرئيسيين هما التنقيب عن البترول ومشروع قناة جنقلى ، وكلاهما هام لإعطاء الاقتصاد المتهالك دفعة .

خلال الأيام الأولى لقيام المجلس العسكرى الانتقالى نشطت حركة سياسية محمومة ، فقد ظهرت أحزاب وتجمعات لا حصر لها إلى جانب الحزبين الطائفيين الكبيرين: حزب الأمة (المهدويون) والحزب الاتحادى الديمقراطى (الحتمية) مثل جماعة الأخوان المسلمين والحزب الشيوعى السودانى الذى أمضى سنين طويلة يعمل تحت الأرض ، كما ظهرت مجموعات أخرى صغيرة الحجم كبيرة الصوت مثل الاشتراكيين الإسلاميين والحزب القومى الاشتراكى ،

والحزب الناصرى، والبعثين الموالين لإيران، بالإضافة إلى ذلك برزت للسطح عدة اتحادات ومنظهات مهنية، وكان الجنوب منقسها أيضًا وهذا واضح على وجه الخصوص فى المناطق التى يسيطر عليها القادة القبليين، وأفضى لى النميرى مرة بعد واحدة من محاولاته الكثيرة المتكررة لإضفاء صبغة شرعية على نظامه بتكوين برلمان جديد بأنه كلها كوَّن مجلسًا جديدًا جاء بالوجوه القديمة كالزبير حمد الملك من دنقلا، وأبوسن من رفاعة، ومادبو من دارفور، وأضاف: «حتى لو قلت أنه غير مسموح لأحد من خارج الاتحاد الاشتراكى بالترشيح فإن نفس هذه الموجوه ستظهر متدثّرة بالقناع المذى حددته!» كان الشهاليون فى الماضى يعتقدون أن قيادة البلاد حق شرعى قاصر عليهم ولم يفهموا حتى الآن أن الوضع قد تغيّر بصورة جذريّة خلال السنوات الماضية، فقد نضجت القبائل الجنوبية على المتينات وحصل الكثيرون من الجنوبيين على المتعداد المضع الجديد، عالمية وآمال أعلى. قليلون جدًا من الشاليين على استعداد لفهم الوضع الجديد.

إنهم لم يدركوا بالتأكيد التغييرات الديموجرافية التى حدثت فقد هاجرت أعداد كبيرة من المحدوث أعداد كبيرة من الفقراء المعدمين الجنوب هربًا من الاضطرابات واستقروا في معسكرات اللاجئين في ضواحي العاصمة المثلثة.

إحساس السودانيين الشهاليين تجاه إخوانهم الجنوبيين مثل إحساس المصريين تجاه السودانيين قاطبة ، فمنذ أيام الفراعنة اعتبروا القاطنين بمناطق النيلين الأبيض والأرزق عبيدا يسترقونهم وازدادت الحساسية السياسية في الجنوب حدة خاصة بين أفراد قبيلة الدينكا ، فقد تمكنت مجموعة من مثقفى هذه القبيله مثل: فرانسيس دينق ، وبونا ملوال ، وفيليب أوبانق من أن يكون لهم أثر ليس فقط قوميًا بل عالميًا ، وهناك جنوبيون آخرون مثل أبيل ألير

وجوزيف لاقو الذين ظلوا دائمًا جاهزين ومستعدين لتولى المناصب العامة .

قلنا أن النميرى في أيامه الأخيرة وزع الأسلحة عشوائيًا على القبائل المتنازعة في الغرب والجنوب وترك ذلك للحكومة الجديدة الانتقالية تبعة ثقيلة ، ومن المشاكل الأخرى التي أصبحت مصدرًا للاحتكاك إطلاق سراح حسن الترابى رئيس الإخوان المسلمين. الذي تمكّن أتباعه من تنظيم حملة قوية وفعالة بفضل مصداقيتهم والوضع المريح المذي تمتعوا به لعدة سنوات من حكم النميرى ، والحلايا السرية التي نظموها في الجامعات وفي القوات المسلحة نفسها ، بالإضافة إلى وضعهم الاقتصادى القوى ، وهذا ما جعل زعيمهم الترابى يتباهى بأن نموًا كبيرًا قد حدث لجاعته وهو مصيب في ذلك ، فقد ارتفع عدد البنوك الإسلامية وأصبحت الإعانات والسلفيات متوفرة لهم ، وقاموا بأعمال خيرية في المناطق التي تأثرت بالمجاعة والفيضانات ، وحل بها فقر مدقع فانضم كثيرون ممن تلقُّوا هذه الإعانات للحركة الأصولية .

مع بداية نوفمبر 1985 اتصل بي صادق المهدى هاتفيًا من بون ليقول: "إن حزب الأمة حقق قفزات كبيرة على الرغم من ضعف التنظيم بعد سبعة عشر عامًا من الحكم الدكتاتورى "، وكان الصادق مقتنعًا بأنه لابد من حصول حزبه على الأغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة وبدون ذلك فستدخل البلاد في فوضى تامة تقضى عليها وأضاف: " بأن الاتحاديين منقسمون على أنفسهم وأن الشيوعيين والبعثيين ممسكون بتلابيب بعضهم البعض وأن الإخوان المسلمين ضد الكل ، واعتراني شعور بأن الصادق يعتقد بإمكانية قيامه بلعب دور المسيح فإرث المهدى مازال متأصّلاً فيه .

تحدثنا بعد ذلك عن مصر فقال: إن أمرها يحيِّره فقد أربكته استقالة كمال حسن على من منصب رئيس الوزراء وقال: إنه يعتقد أن الرئيس حسنى مبارك «يهيمن على كل شيء» ولا يستطيع أحد أن يفهمه أبدًا. حاولت أن أسبر غور

هذه المعضلة خلال زيارة لى لمصر فى يناير 1986 عندما تحدثت كثيرًا إلى كمال حسن على فى فندق مينا هاوس ، حيث كنا نقضى فترة نقاهة أنا وإزمى وقد منحتنا إدارة الفندق خيمة عربية نستقبل فيها ضيوفنا ونعقد داخلها الجلسات دن أن نسبّب إزعاجًا لبقيّة النزلاء ، وخلال استعراضنا للوضع العام سألته عن أسباب استقالته - فصداقتنا قديمة امتدت لأكثر من عشرين عامًا - ونتحدث معه بصراحة تامة . قال كمال حسن على : « إنه شكل مجلسًا للوزراء ووضع له سياسيات واضحة إلا أنّ الرئيس كان كثير التدخل ، وشعرت بالتعاطف معه حين قال: إنه لا يمكن أن يقبل لنفسه القيام بدور الملازم بعد أن كان قائدًا عامًا للمقوات المسلحة !! وأضاف يقول: إنه « مبارك » لن يتركنا نتصرف بمفردنا ».

تحدثنا بعد ذلك عن نميرى الذى ظل يعيش فى القاهرة منذ عزله ، فقد زاره كمال حسن على قبل أيام واقتنع بأن النميرى « بعيد جدًا عن حقيقة الوضع بالسودان »، وخرج بانطباع بأن الرئيس السابق مازال يحلم بأنه سوف يحكم السودان !! وتحدثنا بعد ذلك مطوّلاً عن الوضع بالسودان وأعطانى انطباعًا واضحًا بأن الشكوك تخامره حول وفاء المجلس العسكرى الانتقالى بوعده بإجراء الانتخابات . كان يشعر بأن القوات المسلحة سوف تمدّد من بقائها فى السلطة ، وقد أعجبنى تحليل كمال حسن على لقاعدة السلطة فى السودان لأنه كان مطابقًا لوجهة نظرى ، فأنا أيضًا كنت مقتنعًا بأن الجيش هو أقوى سلطة فى البلاد ولن يرجع إلى ثكناته باختياره ، أما بالنسبة لتقييمه للعائلات فقد كانت وجهة نظره عول آل الميغنى أمرًا لا يتوقع أن يأتى من مواطن مصرى ، فقد كان يشعر أنهم منقسمون على أنفسهم ولا فائدة ترجى منهم ، وعبَّر عن تقديره للصادق المهدى وقال : إن آل المهدى أكثر نفوذًا كما أبدى مخاوفه من تزايد نفوذ الإخوان المسلمين وقال إنهم يمثلون تهديدًا حقيقيًا .

وفى مساء نفس اليوم قابلت الدكتور عبد القادر حاتم وشربنا الشاى معًا . تعرضنا لسألة السودان ، وكان ، كعهدى به ، حذرًا شديد التحفظ

والدبلوماسية ولكنه قال صراحة: إنه يقدَّر صادق المهدى، فقد تقابلا عدة مرات وحدث بينها تقارب في وجهات النظر، وهما بلا شك يقدرًّان الوزن الثقافي لبعضها البعض.

بمرور الوقت أصبح واضحًا أن المجلس العسكرى الانتقالى لن يتمكن من تحقيق أى واحد من الشلاثة أهداف التى وضعها ، فالمشكلة الاقتصادية لم يتم التطرق لها ، ناهيك عن حلّها ، والمفاوضات مع جون قرنق وصلت إلى طريق مسدود بعد أن اشترط إلغاء فوريًّا لقوانين الشريعة الإسلامية وجعل ذلك شرطًا لتعاونه وقد اتحد هذان العاملان في إثارة الشكوك حول الهدف الثالث : الحكومة المديمقراطية ، وتزايدت الضغوط على الإدارة المؤقتة وقامت جبهة تحالف قوامها الأحزاب السياسية واتحادات العاملين وسميت اتحاد القوى الوطنية للإنقاد الوطنى ، والمجموعة الوحيدة ذات النفوذ التى لم تنضم إلى هذا التحالف كانت جبهة الإحوان المسلمين التى كونت في مايو 1985 اتحادًا أصوليًّا عريضًا خاصًا بها أُطلق عليه اسم الجبهة القومية الإسلامية ودعت إلى الأشلَمة الفورية للبلاد .

توسعت الحرب في الجنوب خلال فصل الصيف بعد أن انسدت كل قنوات الاتصال بين الحكومة وجون قرنق ، ونفذت عمليات شملت القصف الجوى الذي اشتركت فيه طائرات ليبية مما زاد من تخوف الكثيرين ، ووجهت الانتقادات للحكومة وقيل إنها بدلاً من أن تنشر الحقائق على الناس فإنها تصرف انتباههم إلى محاكمات وزراء النميري المفسدين .

وكانت المفاجأة في 10 أكتوبر 1985 ففي وجه كل هذه التعقيدات نشر دستور مؤقت ينادى بنظام حكم ديمقراطي يبدأ بعد عام من الحكم العسكرى حسب الاتفاق وأن انتخابات عامة سوف تجرى في البلاد في أبريل عام 1986.

## الفصل الثالث النظام التعدُّدي في بلاد التعدُّد

« زخم في وادى القمسرار » جويل

كانت الأشهر الأولى من عام 1986 ، زاخرة بالنشاط السياسى المحموم ، فبين عشية وضحاها امتلأت الساحة السياسية بزخم من الأحزاب والجهاعات السياسية وبدأ السودانيون ، رجالاً ونساءً ، شهاليين وجنوبيين يعبِّرون عن وجهات نظرهم ويطرحون تصوُّراتهم لحل مشاكل البلاد العرقية والاقتصادية .

فبالإضافة للحزبين الرئيسيين التقليديين ، الاتحادى الديمقراطى (الختمية) وحزب الأمة (الأنصار) ظهرت عشرات الأحزاب والتجمعات التى تسعى للحصول على موطىء قدم في ميدان السياسة ، فهناك الجاعات الدينية مثل الإخوان المسلمين والإخوان الجمهوريين ذوى الأصوات العالية ؛ بينها أعاد الشيوعيون وحلفاؤهم التقليديون في اتحادات العاملين تلميع أنفسهم بعد سنين من الحظر . هناك أيضًا التجمعات الفئوية وجماعات الضغط الإقليمية مثل: حزب جبال النوبة بالإضافة إلى جماعات صغيرة من الناصريين والبعثيين ، وقد تراوح العدد الكلي لتلك الأحزاب والجهاعات بين الشلاثين والأربعين جماعة وحزبًا ، ومع اقتراب موعد إجراء الانتخابات ازدادت التكهنات والتوقعات عاستسفر عنه .

أعد الدكتور يوسف بدرى تقريـرًا يقول فيه: « إن صادق المهدى يجوب البلاد بـلا كلل أو ملل ويضيف أن استطلاعًا مبدئيًا للـرأى العام يشير إلى أن

35 - 40% من الأصوات سوف تكون من نصيب حزب الأمة يتبعه الاتحادى الديمقراطى الذى سيحصل على 26 - 30% ». أما عن بقية المنافسين فيقول: « إن الجبهة القومية الإسلامية ستحصل على 8 - 10% وأحزاب الجنوب 10-12% بينها تذهب 5% من الأصوات لكل الآخرين ، وأضاف الدكتور يوسف بدرى يقول: إن صادق يؤمن بضرورة قيام حكومة قومية وهو ذات الاتجاه الذى يشجعه المجلس العسكرى الانتقالى ».

لم يحظ الدستور الذى ستجرى الانتخابات بموجبه برضاء الجيش الشعبى والجبهة الشعبية لتحرير السودان ، فقد تصلَّب قرنق فى موقفه الداعى إلى إلغاء قدوانين الشريعة الإسلامية كشرط للدخول فى أى تفاوض ، وقد زاد الموقف سوءًا عندما استمر تطبيق العقوبات ؛ وبرغم هذه المصاعب فقد أجريت الانتخابات التى لم تكن متأثرة بصورة مباشرة بالحرب الأهلية فى الجنوب .

في الأشهر الأولى من عام 1986م أحرز بعض التقدم السياسي في دوائر حزب الأمة ، فقد انعقد المـــؤتمر العام للحزب وحضره ألف مندوب من مختلف بقاع السـودان ولم يفاجأ أحد بانتخاب المـؤتمرين للصــادق المهدى رئيسَـــا للــحزب بالإجمـــاع ، كما تمخض المــؤتمر عن حدث لم يسبــق لــه مثيل في السـودان ، وذلك بانتخاب امرأة لعضـوية المكتب السيــاسي للحزب المكون من خســة أعضــاء وهي الســيدة سارة المهـدى ، وكان من ضمن الخمســة الدكتور عمر نور الدايم ، ونصر الدين الهـادى ، وقيـل عن ذلك المؤتمر: « إنه ديمقراطي حقّا ويعيد للأذهــان ذكرى مؤتمر الخــريجين العـام الـــذى عقــد سنة 1943 .

كانت التحركات السياسية الأخرى تجرى على قدم وساق، ففى مارس1986 عقد بأديس أبابا مؤتمرًا سياسيًّا ناجحًا بين الجيش الشعبي والجبهة

الشعبية لتحرير السودان مع التحالف الوطنى المكون من اتحادات العاملين وكل الأحزاب السياسية عدا الاتحادى الديمقراطى والجبهة الإسلامية القومية. عرف الاجتماع بإعلان كوكادام واتفق فيه المؤتمرون على إطار عام لحل المشاكل القومية السياسية والدستورية ، واتفق المؤتمرون كذلك على عقد المزيد من الاجتماعات مستقبلاً ، إلا أن انشغال الأحزاب بالإنتخابات لم يتح فرصة لاجتماع آخر.

فى 23 مارس 1986 كتب لى صادق المهدى رسالة مطوّلة فى نهاية الحملة الانتخابية قال فيها:

« تمكناً من حشر طن من العمل في أوقية من النزمن وأصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق المعجزة » .

لقد أزعجنى إفراطه فى التفاؤل وعدم إدراكه لحقيقة هامة وهى أن حزب الأمة لن يتمكن من إحراز أغلبية مطلقة فى تلك الانتخابات ، تعرّض فى خطابه للمؤتمر العام الذى عقده حزب الأمة وقدم وصفًا تفصيليًّا له ، فقد تم إنشاء مؤتمرات إقليمية تقود إلى المؤتمر القومى للحزب . كان سعيدًا بصورة خاصة من تمكنه من إرساء القواعد الأساسية للحزب وبإيجاده لأمانات فئوية للنساء والمزارعين والجهاعات المهنية ، وعلى ضوء هذا التقسيم كان تصوره لهيكلية الحزب حيث ستمثل الأقاليم بخمسين فى المائة من مقاعد المؤتمر بينها ينتخب النصف الآخر بواسطة مختلف المجموعات ، وأعدت جماعة من ينتخب النصف الآخر بواسطة مختلف المجموعات ، وأعدت جماعة من المتخصصين برنامجًا ينفذه الحزب خلال السنوات المقبلة إذا ما فاز فى الانتخابات ، لقد كان برنامجًا طموحًا وتضمن الكثير من اللمحات الديمقراطية إلا أنه أغفل عوامل هامة وحيوية أدت إلى عدم تحقيقه للنتائج المرجوَّة ، وحتى صادق نفسه لم يكن متفائلاً بها سوف يتمخض عنه المؤتمر الدستورى القومى طاد مشكلة الجنوب الذى اقترحه الحزب فى برنامجه ذاك ، فقد كان يعتقد أن جون قرنق:

« خاضع تمامًا للمصالح الأثيوبية » .

ولم يضع وزنًا للجبهة الإسلامية القومية التي قال عنها:

« إنهم يرقصون خارج الحلبة ولا يملكون حلَّا لأيِّ من مشاكل السودان الهامة ».

وقد أثبت الأحداث اللاحقة سوء تقديره ، وتعرّض فى خطابه أيضًا إلى وفاة والدته ( رحمة ) فى بداية العام ، وقد تأثر كثيرًا لفقدها إذ كانت تربطه بها علاقة قوية جدًا ، فقد كانت تتمتع بالحكمة وحسن التقدير وبُعد النظر فى الأمور السياسية وتعرّضت لضغوط كثيرة من مختلف أفراد العائلة ، أما اختفاؤها الآن من حياة صادق فقد:

«كان ضربة قاسية وبقيت أصارع بدون تشجيعها ودعواتها الصالحة».

وبدا واضحًا من خطابه هذا ومن محادثة تلقيتها من سارة عندما كانت بجنيف في 2 أبريل 1986 أن الصادق أصبح يعتقد أنّ القذافي وحده هو الذي يمكن أن يساعده في حل مشكلة الجنوب إذ لم تبدى أي جهة أخرى استعدادها لمد يد المساعدة ، وقمت بنقل وجهة نظره هذه إلى رتشارد لوس ونواب برلمانيين أخرين ، وقام رتشارد ، الذي لم يعد يعمل بالخارجية البريطانية ، بإبلاغ الرسالة لخلفه بالخارجية البريطانية .

وكان لصادق تفاؤلاً ، في غير محله ، لعلاقاته بمصر التي وصفها بأنها جيدة بينها واصل عدم اعتداده بالجبهة الإسلامية على الرغم من اعترافه بحسن تنظيمها وقوة موقفها المالى . ناقشت هذه الأمور مع ديفيد روبرتس من مكتب العلاقات الخارجية وشئون الكومنويلث وأبدى كلانا مخاوفه من المستقبل في السودان .

كانت المراحل الأخيرة للانتخابات سريعة ومنهكة ، فقد شارك فيها السودانيون المنتشرون في شتى بقاع العالم وسيكون لأصواتهم أثر كبير في نتيجة التصويت ، وعين حزب الأمة وفدين للطواف على بريطانيا وبقية دول أوربا مكونين: من أحمد الدابى ، وياسر قريرى .

وعندما أشرفت الحملة الانتخابية على نهايتها وبدأت النتائج الأولى فى الظهور قامت الولايات المتحدة الأمريكية ، لسوء الطالع ، بقصف ليبيا ردًا على نشاطات إرهابية زُعِمَ أن العقيد معمر القذامي كان وراءها ، والشيء الذي لايمكن تصديقه أن الطائرات التي استخدمت في القصف انطلقت من قواعد في بريطانيا ، وكتبت عن تلك الحادثة في مفكرتي أقول:

« يا له من عمل أحمق لا طائل من ورائه ويؤدى في النهاية إلى عزل العالم العربي وتوحيده خلف القذافي ».

وكان القصف الأمريكي لليبيا مشكلة للرئيس حسني مبارك الذي يقابل انسياقه وراء السياسات الأمريكية بامتعاض من جيرانه العرب، كما كان الرأى العام الأوربي أيضًا معارضًا للإجراء الذي قام به ريجان.

ونتيجة للقصف الأمريكي لليبيا ارتفع الشعور المعادي لأمريكا في الدول العربية واغتيل أمريكي يعمل في برنامج العون الغذائي بأحد فنادق الخرطوم وكانت الحادثة بداية لسوء تفاهم بين السودان والغرب، ونكسة سياسية للصادق المهدى الذي أعتبر صديقًا وحليفًا للقذافي.

صدر فى ذلك الوقت الحكم على عمر أحمد الطيب نائب الرئيس نميرى فأدين بالفساد وحكم عليه بالسجن المؤبد لفترتين وتحمل غرامة أربعة وعشرين مليون جنيهًا سودانيًا. تألمت كثيرًا لعمر أحمد الطيب، فقد كان رجلاً طيبًا احتواه نظام فاسد فأفسده وهاهو يدفع ثمن تورطه فى نظام نميرى.

كانت النتائج الأولى للانتخابات في السودان مفاجئة ومزعجة . كان حزب الأمة في المقدمة وفاز في 67 دائرة انتخابية ، يليه الاتحادي الديمقراطي 44 دائرة وكانت المفاجأة .. الجبهة الإسلامية القومية التي حصلت على 20 دائرة ويحتمل أن تصل إلى 51 على الرغم من هزيمة الدكتور حسن الترابي في دائرته الانتخابية بالخرطوم بحرى ، وحصل صادق المهدى على ثـلاثين ألف صوتًا من جملة أصوات دائرته الانتخابية بكوستي البالغ واحدًا وثلاثين ألف صوتًا ، وفاز محمد إبراهيم نقد سكرتير الحزب الشيوعي في واحدة من الدائرتين اللتين نالها حزبه، وعندما اكتملت النتائج برزت صعوبات جمة ، فكما كان متوقعًا ، نال حزب الأمة أكبر عدد من المقاعد ( مائة ) ولكنه لا يمنحه أغلبية مطلقة في المجلس وفاز الحزب الاتحادي الديمقراطي بثلاث وستين دائرة تتبعه الجبهة الإسلامية القومية التي حصلت على 51 ، وفازت الأحزاب الجنوبية بأعداد صغيرة من الدوائر، فقد حصل حزب الشعب التقدمي ( الاستوائية ) على تسع داوثر ومؤتمر الشعب الجنوبي ثهاني دوائر ؟ بينها فاز حزب جبال النوبة بعدد قليل من الدوائر ، وفي جبال البحر الأجمر حصل مؤتمر البجة على دائرة واحدة ، كما فاز خمسة مرشحين مستقلين من بينهم الدكتور خليل عثمان الذي تربطه بالسيد صادق علاقة مصاهرة .

كان العدد الكبير من المقاعد الذى فازت له الجبهة الإسلامية مفاجأة لى ولكثيرين غيرى ، فقد كنت أعتقد أنها ستحصل على10% من أصوات الناخبين فحصلت على 17% والسبب في ارتفاع نسبة أصواتهم راجع لنجاحهم في دوائر الخريجين التي حصلوا على 23 من مقاعدها البالغة 27 وهي التي أخلت بالتوازن، وفوز الجبهة بهذا العدد من مقاعد الخريجين يـؤكد زعم الترابي مـن أنهم نظموا خلايا ناجحة في الجامعات .

لا يوجد ثمة تبرير الآن لتخصيص دوائر انتخابية للخريجين وهو تقليد ابتدعه الاتحاديون في أول أيام الاستقلال عندما كان لهم وجود فاعل في

الجامعات وتمسّك به الآن المجلس العسكرى الانتقالى لغيرما ضرورة ، وقد اعترض عمر نور الدائم وحزب الأمة (\*) على الإجراء ، إلا أنهم لم يجدوا سندًا من الباقين فقد قبله الحزب الاتحادى الديمقراطى وعمد إبراهيم نقد دون نقاش ، وها هى دوائر الخريجين ترتد على الكل فتخل بميزان القوى وتكون سببًا في عدم الاستقرار وذلك بإعطائها الجبهة الإسلامية وزناً لا تستحقه .

كان يمكن أن نجد تبريرًا لتخصيص دوائر فئوية ترتكز على منح العاملين نوعًا من الحكم الذاتى ، وقد أزدهر هذا النوع من التمثيل الديمقراطى فى بداية القرن العشرين إلا أنه هجر لأن البيروقراطية لا تستطيع الخلق والإبداع ، كما أن النظام نفسه طوباوى وغير عملى .

وعلى الرغم من أن بعض مناطق الجنوب لم تشارك في الاقتراع - بسبب الحرب الأهلية -إلا أن الانتخابات في جملتها كانت عادلة ولم يشبها أيُّ نوع من الفساد.

وإذا ألقينا نظرة على عدد الأصوات التى حصل عليها كل حزب في هذه الانتخابات نتوصل إلى حقائق طريفة ، فقد نال حزب الأمة . 1,508,338 صوتًا أى ما يعادل 38,2 في المائة ، ونال الاتحادى المديمقراطي 1,163,961 صوتًا أى ما يعادل 29,5 في المائة وهذا يؤكد قناعة شخصية تمسّكت بها لأربعين عامًا بأن يعادل 1,163 من أهل الشهال أنصار و 30% ختمية ، ولا يوجد أدنى شك في أن المكاسب التى حققتها الجبهة الإسلامية على حساب الأحزاب التقليدية كان بسبب المدعم المالي الضخم الذي تلقته من البنوك الإسلامية العاملة بالخارج ، وهذا مشابه للدعم الذي حظيت به حركة الأحزاب الاتحادية من مصر خلال

<sup>(\*)</sup> حديث مع عمر نور الدايم في ديسمبر 1992 . راجع أيضًا « موت حلم » ص 225 .

فترة الانتقال للاستقلال في الخمسينات ، ومع ذلك فلابد من ملاحظة أن 81,9% من السودانيين رفضوا الأصوليَّة الإسلامية ، ولو أن الانتخابات أجريت في سائر دوائر الجنوب لنقصت نسبة ما حصلت عليه الجبهة الإسلامية كثيرًا ، وحتى في مناطق نفوذهم ( الخرطوم ) فقد حصلوا على ما يقل عن 50% من عدد المقاعد.

وبرزت النتائج المدمِّرة لتلك الانتخابات في أول اجتماع للمجلس النيابي الجديد في 6 مايو 1986 عندما انتخب صادق المهدى رئيسًا للوزراء ، وفي يوليو من نفس العام طرح خطابه السياسي على البرلمان .

وعندما بدأ صادق مساعيه لتشكيل حكومته كان عليه أن يأخذ في الاعتبار عدة عوامل أولها: أن حزبه لا يملك أغلبية مطلقة في المجلس، وثانيها: أن أي حكومة يتم تكوينها ستكون محدودة الشرعية بسبب الفشل في إجراء الانتخابات في كل البلاد، كما كان على صادق أيضًا أن يأخذ في الحسبان الخلافات والانقسامات داخل أسرة المهدى، فقد كان هناك شعور قوى بين أفراد أسرة المهدى الذين زاد عددهم على الأربعائة بأنهم عانوا كثيرًا خلال السبعة عشر عامًا من حكم النميرى، وما تزال ذكرى مجزرة الجزيرة آبا ومقتل الإمام الهادى عندور في خلدهم ويؤلمهم أكثر أن مكان جثمان الإمام الهادى غير معروف ولم عظ بالتشييع اللائق به . فظلُّ المهدى مازال يظللهم ، ويشعرون أيضًا بأنهم حرموا من إرثهم الشرعى عندما قام النميرى بمصادرة ممتلكاتهم وشتت شملهم وجرَّدهم من نفوذهم فأصبحوا معدمين .

وأصبح واضحًا الآن .. أن قيام النميرى بردِّ ممتلكاتهم لهم عام 1983 كان «كأسًا مسمومًا » ألحق بهم ضررًا شديدًا ، فالانقسامات التى بدأت بين أفراد أسرة المهدى منذ أيام الحرب العالمية الأولى تجددت ثانية . إذ أخضع السيد عبد الرحمن ابن المهدى الذى ولد بعد موت أبيه إلى رقابة لصيقة بواسطة الحكام

البريطانيين بينها أطلق العنان لأبناء الخليفة عبد الله بل ومنَّ الإنجليز على بعضهم بوظائف في الحكومة ، وكان عبد الرحمن وأخوه على ومحمد خليفة شريف وعبد الله الفاضل (حفيد المهدى) هم فقط الذين نجوا من القتل عقب سقوط دولة المهدية ، وكانت الإدارة البريطانية تخشى من قيام واحد من هؤلاء بتجديد دعوة المهدية ، وعندما أنشأ السيد عبد الرحن مؤسسة دائرة المهدى وجد في ابن أخيه ، عبد الله الفاضل العون والسند وكانت فروع الأسرة في ذلك الوقت متحدة وبدأ الخلاف في الأسرة عندما بلغ السيد الصديق الابن الأكبر للسيد عبد الرحمن السن التي أهلته للإشراف على شئون دائرة المهدى فانفصل عبدالله الفاضل عن المؤسسة واستقل بأعماله التي لاقت نجاحًا كبيرًا ، ونمت بذور الخلاف بين أفسراد الأسرة خسلال السنوات الأولى من الاستقسلال. ازدادت الخلافات وبلغت ذروتها عندما توفي السيد الصديق المهدى فجأة وهو في ريعان الشباب وترك وصية بأن يتولى الإمامة من بعده ابنه صادق المهدى الذي اعتبره معظم الأنصادر في ذلك الوقت صغير السن فبَّدلوا الوصية وولى الهادي المهدي الأخ الأصغر للسيد الصديق إمامة الأنصار، وكان الهادي متزوجًا من ابنة عبد الله الفاضل الذي تمكن من خلال تلك العلاقة أن يهارس عليه نفوذًا كبيرًا ، واحتدمت الخلافات عندما صعد نجم صادق وأصبح له وزنًا سياسيًا في دوائر الأنصار وحزب الأمة ، وكان شابًا عجولاً ، وعندما قامت ثورة النميري واغتيل الإمام الهادي في الجزيرة آبا أصبح منصب الإمامة شاغرًا على الرغم من أن أحمد، الأخ الأصغر للسيد الهادى ، كانت تحدوه آمال لتولِّيه إلا أن تعاونه مع نظام النميري حال دونه والوصول إلى كرسى الإمامة ، وكان البعض يقولون : «إن أحمد فعل ، ما فعله الصادق مؤخرًا عام1977 » .

وعند سقوط دولة النميري كانت أسرة المهدى أكثر تشتتًا وأشد انقسامًا، فصادق المهدى بحكم قدراته وخبرته هو القائد الذي لا يداني للأنصار وحزب الأمة ولكنه واجه مشاكل خطيرة ، فقد أفضى لى سودانى مرموق بأن أحمد المهدى وولى الدين ابن الإمام المقتول يسعيان لإقامة دعوى قضائية بخصوص اسم الحزب (حزب الأمة) والصحيفة الناطقة باسمه (الأمة)، وأصبحت الدعاوى المتناقضة لأبناء الإمام الهادى والمواقف المتناقضة لأحمد عبد الرحمن المهدى بالإضافة لنشاطات نساء الأسرة على كل الألسن ، ونساء أسرة المهدى يتمتعن بنفوذ واسع وشخصيات قوية ، وعلى رأس قائمة النساء تأتى سارة زوجة الصادق ولها وزن سياسى متميز ، وفاطمة ابنة السيد عبد الرحمن (زوجة شريف التهامى) والتي ورثت عن أبيها الجاذبية وقوة الشخصية ، ووصال الأخت الشقيقة لصادق (متزوجة من حسن الترابى) ويشكلن قوة لابد من أن

لذا، فعندما تولى صادق المهدى منصب رئاسة الوزارة فى عام 1986 واجه مهمة حل مطالب أسرية ومطالب الأنصار الذين توقعوا أن يكون لهم نصيب فى عودة الحياة الديمقراطية، وقد قال أحد كبار الأنصار: «لقد ظلوا خارج قطسار الربح لزمن طويل ومن حقهم الآن أن يكون لهم نصيب فى ثهار المنصب »، وكان هذا عبنًا إضافيًا لعبء إخفاقه فى الحصول على أغلبية للنعة مطلقة، وكان صادق نفسه متعجبًا لعدم إحراز حزبه للأغلبية لكنه أصبح الآن مهيئًا للحلول الوسط وعقد العزم على تشكيل حكومة ائتلاف لها قاعدة عريضة.

فى خريف عام 1985 عندما كان صادق وسارة يقومان بزيارات للندن بين الفينة والأخرى حيث تحدثنا مطولاً عن الانتخابات واحتالات نتائجها وقد ألححثُ عليه بقوة ألا يفكر فى تولى رئاسة الوزارة وذلك لقناعتى بأن للسودانيين بعد سبعة عشر عامًا من الحكم الدكتاتورى آمال وتطلعات فى النظام الجديد تفوق إمكانيات أى حزب أو فرد فى تحقيقها فى بلد على هذه الحال من الفوضى ،

وعندما تخيب الآمال سيكون من يتولى كرسى الحكم هو الضحية ، وكنت أكثر وضوحًا عندما حذَّرت الصادق وزملاء ه بأنه إذا ما تولى رئاسة الوزارة فلن يبقى فيها لأكثر من ثهانية عشر شهرًا ، واقترحت عليه أن يرشح أحدًا سواه لتولى المنصب ، وكان تبريرى لذلك هو أنه عندما تفشل الإدارة ، وهذا أمر متوقع ، فإن ذلك سيمنح صادق الفرصة للنيل من مصداقية المعارضة ، ويصبح بإمكانه بعد ذلك أن يملى شروطه على البرلمان وتكون لديه فرصة طيبة في تحسين الاقتصاد ، وكان عمر نور الدايم نائب الصادق في رئاسة حزب الأمة وصديقه المقرب لعدة سنوات يعتقد أن صادق:

« سيتولى المنصب لو رغب الشعب في ذلك ... وأنه ( صادق ) الشخصية القوية الوحيدة » .

رجوته أن يعيد النظر في المسألة ووافقني الرأى صلاح المهدى الأخ الأصغر للصادق، فقلت له لو لم يسمع صادق لما قلته له فليذهب إلى البرلمان ويطلب طرح الثقة بحكومته ويمكنه وقتها أن يشكل حكومته حتى لو كانت حكومة أقلية برلمانية.

وكنت أؤمن بضرورة قيام الحكومة الجديدة ، على الفور ، بإزالة كافة آثار النميرى وعلى رأسها مايسمى بقوانين الشريعة وقوانينه الأخرى المكبلة للحريات ، وكنت ومازلت أعتقد أنه لو فعل ذلك لما أطيح به ولتمكن من تخفيف حدة مشاكل البلاد .

رفض صادق الانصياع لنصائحى وأصر على تكوين الحكومة الائتلافية ودخل فى مفاوضات مع محمد عثمان الميرغنى ، أدى ذلك إلى إحياء الحساسية الدينية فى أمور السودان السياسية وأزعجت المثقفين ورجال الأعمال الذين رأوا فى قيام حكومة قوامها طائفتى الختمية والأنصار نكسة ورجعة بالبلاد إلى فترة ما بعد الاستقلال لا تتناسب مع ما وصل إليه الوضع الثقافي والاجتماعى

للمواطن ، ونتج عن تلك الاتصالات تشكيل حكومة بموجب اتفاق أضعف من سلطاتها وجعلها عاجزة عن تقديم الحلول المناسبة لمشاكل البلاد ، وكانت أشبه ما تكون « تجارة الخيول » ، فقد قسمت الحقائب الوزارية تقسيها نسبيًا بحسب عدد نواب كل حزب بين حزب الأمة والاتحادى الديمقراطي والجنوبيين، أدَّى هذا الأسلوب لإضعاف سلطة رئيس الوزراء الذي لم يعد له خيار في اختيار وزرائه وقاد في النهاية إلى الكارثة .

كانت هناك أزمة فى الكفاءات التى تتولى المناصب الوزارية فى المقيمون داخل السودان ضعاف لا يعتمد عليهم والموجودون خارجه ، و يتولون مناصب فى مرموقة فى هيئات ومنظات دولية يصعب إقناعهم بالعودة لتولى مناصب فى وضع متأرجح كهذا . اتسع النقاش وتزايد الاهتمام ، فطلب من الدكتور يوسف بدرى - مدير - كلية الأحفاد الجامعية أن يقترح بعض الأسهاء فى اقترح الدكتور التجانى الطيب إبراهيم بالبنك الدولى لتولى وزارة المالية وهو زوج شقيقة نصر الدين الهادى المهدى ، وكان عدد عن رشحوا مرتبطين بأسرة المهدى بالمصاهرة ، من بين هؤلاء الدكتور إبراهيم الأمين لوزارة الصحة والدكتور الشيخ محجوب من بين هؤلاء الدكتور إبراهيم الأمين لوزارة الصحة والدكتور الشيخ محجوب جعفر ( زوج عمة الصادق ) وعبد الرحمن ميرغنى الذى يعمل باللجنة الكويتية للاستثيار ، وتابر هبّانى الذى كان عضوًا بارزًا فى مجلس ود مدنى ، كما تم ترشيح عدد من الجنوبيين مثل أبيل ألير ، وبونا ملوال ، وأحمد إبراهيم دريج ترشيح عدد من الجنوبيين مثل أبيل ألير ، وبونا مكون أن تكون وزارة ناجحة لولا المساومات السياسية التى حالت دون تشكيلها على هذا النحو .

تم الاتفاق على تخصيص ثمانى وزارات لحزب الأمة وست للاتحادى الديمقراطى وثلاث للجنوبين . لم تدخل الجبهة الإسلامية الوزارة لأنها لم توقع على الميثاق الذي اتفق عليه خلال فترة المجلس العكسرى الانتقالى ، وقد ضمنت هذه الوثيقة التى وقع عليها سبعة عشر ممثلاً لمجموعات سياسية ( ف

الفهرست7 من هذا الكتاب)، وهي إعلان صريح بأن حقوق كل المواطنين السودانيين سيتم التمسك بها والدفاع عنها بواسطة نظام ديمقراطي تعددي، وإن هذه الحقوق تنطبق على كل السودانيين دونها اعتبار للدين أو العرق أوالهوية الثقافية وهي الحقوق التي ضمنها دستور السودان المؤقت لعام 1985 ( المعدل عام 1987) والذي تم التوقيع عليه في فبراير عام 1988.

ومن العراقيل التى وضعت لتكبيل رئيس الورزاء اختيار مجلس لرأس الدولة من خمسة أعضاء برئاسة أحمد الميرغنى ، وقصد من ذلك موازنة منصب رئاسة الوزارة الذى كان من نصيب حزب الأمة ، واتفق أيضًا على أن يقوم الحزب الاتحادى الديمقراطى باختيار شخص لتولى منصب وزير الخارجية وهذه أيضًا ثالثة الأثانى .

بدأت مشاكل الوزارة الجديدة بخلاف برز إلى السطح بين محمد عثمان الميرغنى راعى الحزب الاتحادى المديمقراطى والشريف زين العابدين الهندى زعيم نواب الحزب ، كما دلت ترشيحات حزب الأمة لوزرائه على عناصر الصراع داخل حزب الأمة وأسرة المهدى ، فقد تبولى صادق المهدى وزارة الدفاع إلى جانب رئاسة الوزراء وتولى حليفه المقرب عمر نور الدايم وزارة الزراعة وعين مبارك عبد الله الفاضل وزيرًا للصناعة ، وتم اختيار اثنين من الأنصار من خارج أسرة المهدى ، وكان الهدف من هذا الانحتيار توسيع قاعدة المشاركة في حزب الأمة والرجلان هما: آدم مادبو وزيرًا للطاقة ، وأحمد بكرى عديل للتربية ، وكانت مفاجأة الوزارة اختيار المدكتور بشير عمر ، المحاضر الشاب ، لوزارة المالية ولم تكن له خبرة في السياسة أو الإدارة ، واسندت وزارتان من حقائب الاتحادى الديمقراطى للشريف زين العابدين الذي تبولى منصب نائب رئيس الموزراء بالإضافة لوزارة الخارجية ، ومحمد توفيق (أحد أصدقائي القدامى ) المثقافة والإعلام ، أما وزارات الجنوبيين فقد أسندت لألدو أتبو دنيق (الرى

ومصادر المياه)، وجوشوا دى وول ( الحكومات المحلية )، والدكتور وولتر جوك ( وزارة العمل ).

لم تكن هذه بداية موفقة للحكومة المنتخبة الجديدة وبعد أسابيع قلائل بدأ التعبير عن القلق في الدوائر الحكومية الغربيّة على التخبط والقصور في الخرطوم وبلغ القلق قمته في لندن ، أما في السودان نفسه فقد بدأت الصيحات تعلو وتطالب صادق المهدى باتخاذ مواقف إيجابية ، وحتى في ذلك الوقت المبكر قال أصدقاء لنا في مكتب العلاقات الخارجية وشئون الكومنويلث بأن حكومة الصادق لن تكمل عامًا في السلطة ، وكنت أعتقد أنها لن تتعدى الثمانية عشر شهرًا على أكثر تقدير ، أما المصريون الذين كانوا يعكسون وجهات نظر الاتحادى الديمقراطي فقدروا لاستمرارية الحكومة السودانية فترة ستة أشهر فقط، أما الأمريكان فقد كانوا متشككين بصورة علنية وشرطوا عونهم للحكومة السودانية بانهائها للوجود الليبي في السودان ، والاعتقاد السائد وقتها أن الجيش متضايق من عجز الحكومة عن اتخاذ قرارات إيجابية وأن صبره سينفذ قريبًا، وسوف يكون من الصعب جدًا على هذه المؤسسة التي حكمت البلاد بقوة السلاح لفترات طويلة أن تتخلى عن دورها السياسي بهذه السهولة وترجع إلى السلاح لفترات طويلة أن تتخلى عن دورها السياسي بهذه السهولة وترجع إلى الكناتها.

## الفصل الرابع أول ثورة للايمقراطية

« الديمقراطية هي مجرَّد تجربة في الحكم » و . ر . إنج

على الرغم من أن الانتخابات أجريت فى أبريل فقد انزعجت لخبر يفيد أن البرلمان لن يجتمع قبل سبتمبر . ذلك لأن فصل الأمطار الذى يبدأ فى يوليو وأغسطس يجعل التنقّل أمرًا مستحيلاً ، وكنت أيضًا خائفًا على سلامة صادق المهدى الشخصية ، وأرسلت خطابًا ليوسف بدرى بهذا الخصوص .

في هذه الفترة حاول صادق المهدى إجراء حوار مع جون قرنق كما فعل في فترة سابقة لتوليه السلطة ، فقد كان موتمر كاوكا دام في مارس إطارًا قويًا لبحث المشكلة إلاً أن الانتخابات حالت دون عقد الاجتهاعات التي اتفق عليها في الإعلان ؛ وبينها كان صادق المهدى يحضر اجتهاعًا لمنظمة الوحدة الإفريقية بأديس أبابا في 31 يوليو 1986 عقد اجتهاعًا مطوّلاً مع جون قرنق دام تسع ساعات ، وكان الرجلان على طرفى خط مستقيم في عدد من القضايا التي طرحت في ذلك الاجتهاع ؛ فبينها طالب صادق قرنق بوقف إطلاق النار قبل أي عاولة لإشراك ، الجبهة الشعبية لتحرير السودان في الحكم ، فإن جون قرنق كان متشددًا في تمسنّكه بضرورة الاتفاق على قانون وحدوى لكل البلاد أولاً وليس الحل الوسط المقترح والقائل بإمكانية استثناء الجنوب من قوانين إسلامية يتم تطبيقها في الشهال ، ووقعت أحداث مؤخرًا نسفت كل تفاهم تم التوصل اليه من قبل ، فقد رفضت الحكومة السودانية أي صيغة من صيغ التفاهم مع

« قوات التمرد » بعد حادثة في ملكال أسقطت فيها طائرة مدنية . برّر الجيش الشعبي هذا العمل بإعلان سابق صادر عنه بأنه سوف يسقط أي طائرة يعتقد أنها عدوانية ، وأصبحت الحكومة مضطرة لاستخدام القوة العسكرية للحد من نشاطات الجيش الشعبي لتحرير السودان فوصف منصور خالد رد فعل الحكومة ذاك في كتابه بقوله :

« لقد أسقط صادق المهدى السلام » .

وعلى كلِّ فقد وصل الطرفان إلى طريق مسدود .

وعلى أثر ذلك قام صادق المهدى بزيارة إلى ليبيا لإقناع القذافى بسحب قواته من غرب السودان وإيقاف دعمه لجون قرنق ، وكان هذا خطأ تكتيكيًا ، ذلك لأن وزارة الخارجية الأمريكية تعتبر أى اتصال للسودان بليبيا أمرًا خطيرًا ومزعجًا ؛ وقد أدت زيارة صادق تلك لليبيا إلى تزايد المشاعر العدوانية في أمريكا تجاه الإدارة السودانية الجديدة ولم تؤد زيارة قام بها صادق بعد ذلك إلى موسكو إلى تخفيف القلق الأمريكي - خاصة - وأن الانتقادات توجه للصادق بسبب تفاديه فتح قنوات مع أقرب جيرانه ، مصر .

وأذكر أن السير جيمس روبـرتسـون كتب لى خطـابًا قبل مـدة من ذلك يقول:

«خلفيته الاجتماعية تجعل من الصعب عليه قبول مصر كحليف » وأوافق أن لهذه الخلفية أثر كبير في فتور علاقاته بمصر وزاد الموقف سوءًا أشياء حدثت مؤخرًا ، فالرئيس حسنى مبارك شارك شخصيا في قصف الجزيرة آبا إبان المذبحة التي قتل فيها آلاف الأنصار كما أن صادق المهدى نفسه نُفِي إلى مصر بناء على طلب من النميرى .

وتنفَّست الصعداء عندما علمت في وسبتمبر من سارة التي كانت تعالج في جنيف من مرض في الرثة بأن صادق سيحضر إلى لندن في طريق عودته من وإشنطون . الأخبار الآتية من السودان مربكة ومتناقضة ، فالمشكلة التي نجمت عن رفض الجنوبيين لأى حلول وسط مع الحكومة وتوسيعهم للعمليات العسكرية جعل قيام أى نوع من الحوار أمرًا بعيد الاحتمال والقوانين البشعة التي أدخلها نميرى لم يتم إلغاؤها ، لا بواسطة المجلس العسكرى الانتقالي ولا بالإدارة الديمقراطية الجديدة على الرغم من أن العقوبات الحديّة غير معمول بها .

تحضرنى هنا قصة طريفة للدكتور محمد إبراهيم خليل رئيس مجلس النواب من حزب الأمة ، فقد طلب منه الصادق خلال نقاش دار بينها أن يقوم بإعداد ورقة عمل يعدل فيها القوانين الإسلامية ، فقام دكتور خليل على الفور بإعداد الورقة وسلمها للصادق . بعد مدة سأل الصادق عاحل بالورقة فأجابه صادق: « الحقيقة عرضناها على الإخوان واعترضوا عليها فصرفنا النظر عنها » ، فاعتقد الدكتور خليل بأن الصادق كان يشير إلى « الإخوان » بحزب الأمة بينها كان في الواقع يشير إلى الإخوان المسلمين « الجبهة الإسلامية القومية » .

وهذه الواقعة تؤكد قناعتى الشخصية بأن صادق المهدى أعطى الجبهة الإسلامية خلال الفترة من 1986- 1989 وزنًا كبيرًا فى كل خطوة خطاها ..... ولدى قناعة شخصية بأنّ صادق كان ينظر من فوق كتفيه ليرى ما يفعلونه ويفعل ما يريدونه ، وفى تلك الفترة كتب انفر فيرسى فى صحيفة « التايمز » فى أغسطس 1986 يقول : « لا يستطيع صادق المهدى فى هذا الوقت عمل أى شىء خلاف سمكرة قوانين الشريعة لو أراد الاحتفاظ بثقة الناس فى الشال » م

ولا أوافق على هذا الرأى لأن الأغلبية الساحقة للشاليين تريد التغيير وقد عبرت عن رأيها بقوة وصراحة في الانتخابات البرلمانية حين ساند 28% من الناخبين للديمقراطية ورفضوا الانسياق وراء التيار الأصولي، ومازلت أعتقد أن المجلس العسكرى الانتقالي لو قام بإلغاء قوانين الشريعة الإسلامية في إطار إجراءاته الرامية لتصفية نظام نميرى لما انتطحت فيها عنزان ولمهد الأمر

بخلق أرضية صلبة تنطلق منها الأحزاب بها فى ذلك الجنوبيون . سمعت من بات نيكسون رئيس قسم شهال شرق أفريقيا بمكتب العلاقات الخارجية وشئون الكومنولث بأن صادق المهدى سيجتمع بالسيدة مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية بمقرها برقم 10 دواننق ستريت فى 15 أكتوبر لتناول وجبة الغداء ، وتمنيت أن تلاقى محادثاته مع رئيسة الوزراء نجاحًا وتكون مثمرة .

وقبل ذلك التاريخ تلقى صادق صدمة شخصية عنيفة ، ففى 29 سبتمبر وصلتنا الأخبار المأساوية عن حادث مرور بالخرطوم مات فيه صداح الصديق المهدى الشقيق الأصغر لصادق والفاضل الهادى . كان صلاح نائبًا برلمانيًا عن واحدة من دوائر أم درمان وكانت ثقة الصادق به كبيرة واعتهاده عليه أكبر ، كان صلاح شابًا عيزًا وسياسيًا من الطراز الأول ، يتميز بالاستقامة وقوة الشخصية ، وكان فقدًا فادحًا ليس فقط للصادق بل لكل البلاد إذ كان محترمًا ومحبوبًا ، وقد تم دفن الشابين بُقبَّة المهدى بالقرب من قبر جدهما ، وكان لموت أحيه والذى جاء بعد وقت قصير من موت أمه أبعد الأثر في نفسيته وكنت أتساءل عن الأثر الذى ستتركه هذه المآسى في ملكة تقديره للأمور خلال العامين القادمين ، والشيء الغريب أن المآسى التي تحل بهذه الأسرة كثيرًا ما تتوافق في حدوثها مع أزمات ذات طبيعة قومية .

وصل صادق المهدى إلى لندن فى 13 أكتوبر بعد زيارة له لواشنطون وذلك لخضور حفل الغداء الذى دعيت له ، وقد أسرً لى البعض بأن مسز تاتشر منزعجة من علاقات صادق بالقذافي وأن صادق ربيا «تلقى عليه محاضرة» ؛ وعلمت أيضًا أن مكتب العلاقات الخارجية وشئون الكومنولث أبدى استعداده للتوسط بين الحكومة والجيش الشعبى لتحرير السودان وأنهم قلقون على علاقة السودان بصندوق النقد الدولى .

وقبل أيام من الزيارة سألنى ديفد روبرتس (شئون السودان) عما يمكن أن تقوله رئيسة الوزراء خلال لقائها مع صادق المهدى ، وقدمت عدة مقترحات منها أن الحكومة السودانية هى الحكومة الوحيدة المنتخبة ديمقراطيًا في أفريقيا والشرق الأوسط ، وأن خمسًا وثلاثين سنة قد مرت على اللقاء الذى تم بين السيد عبد الرحمن المهدى (جد صادق) راعى حركة الاستقلال في السودان والمستر ونستون تشيرشل برقم 10 واقترحت أيضًا أن تثنى على شجاعته وسعة إدراكه.

فى 13 أكتوبر كنت من بين مستقبلى صادق المهدى بمطار هيثرو عند عودته من واشنطون . انتظرنا فى صالة كبار الزوار حتى وصل صادق بصحبة السفير وبمثل الحكومة البريطانية . أُصبتُ بصدمة شديدة عندما شاهدته ، فقد كان يبدو متعبًا ، شاحب اللون ووحيدًا . بدأت لقائى به بتعزيته فى موت أخيه صلاح ثم قدمت له كتابًا يحوى صورًا فوتوغرافية لجده السيد عبد الرحمن فأدخل البهجة إلى نفسه وشكرنى عليه . تحدثنا لبعض الوقت حتى تم إحضار أمتعته واكتملت الإجراءات الرسمية فصحبناه إلى الهيلتون حيث تقررت إقامته .

كنت سعيدًا لوجودى بين من حضروا حفل الغداء الذى أقامته المسز تاتشر للسيد صادق والمسز تاتشر يستقبلاننا قالسيد صادق والمسز تاتشر يستقبلاننا قالت له رئيسة الوزراء: « المستر توماس أحد اثنين فقط من الحاضرين هنا عملا في الإدارة البريطانية للسودان » ، فأجابها الصادق قائلاً: إنه يعرفني منذ زمن طويل فأضفت: « منذ أن كان عمره أربعة عشر عامًا » .

فى حفل الغداء ألقت المسز تاشتر خطابًا دافئًا ووديًا ( راجع الفهرست ، للاطلاع على مقتطفات من الخطاب ) . تضمن الخطاب كل مقترحاتى بل وأشارت إلى صور السيد عبد الرحمن والمستر تشيرشل « فى الكتاب الذى تفضلت باطلاعى عليه قبل قليل » .

وقد انبهر الصادق ، فى اعتقادى ، بالدف والود والإخلاص التى غمرته به المسز تاتشر فكان رده على خطابها دون الحد الأدنى المتوقع . حضر الاجتماع حوالى ثهانية وأربعين وزيرًا وسفيرًا ومسئولاً وكانت المرأة الوحيدة إلى جانب المسز تاتشر هى البارونة إيوارت بقز ، وعندما غادر صادق المكان وصافحتنى مودعة قالت ( مسز تاتشر ) :

﴿ إِنَّهُ رَجِلَ رَائِعِ وَقُويٌ التَّأْثِيرِ ﴾ .

وبينها كنا منصرفين تبادلت التحايا مع دى سى كاردن المدعو الآخر الذى عمل ضمن الإدارة البريطانية للسودان وعاد إلى هناك مرة ثانية كسفير بريطانيا في الخرطوم فيها بعد . أكد كلانا إهتهامه بضرورة استمرار الحكومة الديمقراطية وعبرنا عن شكوكنا حول ما يحمله المستقبل للسودان . كان منزعجًا للصراع بين الشهال والجنوب، وبعد أسابيع قلائل من ذلك كتب لى رسالة يقترح فيها تدخل السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة لإجراء مصالحة بين الأطراف المتنازعة في السودان عما يؤكد إهتهامه بشئون السودان ، وبعد أسابيع قلائل كتب لى خطابًا آخر يعلن فيه تنازله عن الفكرة ويطلب منى أن أنساها لأن النزاع أمر داخلي وتدخل أطراف خارجية سوف يدوّله ، ولابد أن كاردن قام بطرح مشروعه على أصدقائه بمكتب الشئون الخارجية ولم يجد منهم قبولاً لفكرة تدخل على أصدقائه بمكتب الشئون الخارجية ولم يجد منهم قبولاً لفكرة تدخل السكرتير العام للأمم المتحدة ، ومن غرائب التفكير الدبلوماسي أن تكون الكروات والصرب!! .

كان برنامج صادق المهدى بلندن مزدماً وتضمن إلقاءه خطابًا في اجتماع هام بشاتان هاوس. تضمَّن الخطاب تقيياً للسودان والوضع القائم فيه واعترف بأنه إذا أريد للتجربة الديمقراطية الاستمرار والنجاح فإن هناك ظروفًا اجتماعية واقتصادية لابد من إيجاد الحلول الناجعة لها ، وأكَّد تمسُّكه والتزامه بالديمقراطية مضيفًا أن النظم الدكتاتورية تزيد من الأعباء الاقتصادية بتوجيهها مصادر

البلاد لمسلت زمات الأمن وأن الفساد لا مفرَّ منه في النظم الدكت اتورية لغياب الرقابة والمساءلة ، أما اعتقاده بأن الشعب السوداني عاقد العزم على مقاومة الدكتات وريات فقد كان في غير محله و مفرطًا في التفاؤل ، ووضح قناعته الشخصية بأنه لابد من التسامح لبناء مجتمع متفهم للفروق العرقية والدينية والجغرافية بين أفراده ، وحظى حديثه بقبول الحاضرين وفتح قنوات مع عدد من الحضور بها فيهم اللورد كالاهان والمستر ثيري ويت .

كانت لهذه الزيارة أهمية كبيرة إذ أن من أهم المشاكل التى تواجه النظام الديمقراطى الجديد هى مشكلة طرح تصوره للآخرين ، فقد أدى الافتقار إلى الإعلام الفعال الذى دام عدة سنوات إلى خول ذكر السودان فى بريطانيا وعدم اهتهام الرأى العام بها يدور داخله ، ومن الإنصاف.. القول بأن صادق المهدى لم يكن معروفًا خارج العالم الإسلامى ؛ لذا فإن الاتصالات التى أجراها خلال هذه الزيارة غاية فى الأهمية ، فى اليوم التالى كان صادق المهدى ضيف الشرف فى حفل غداء قمت بتنظيمه بنادي . حضر الحفل عثلون للصحافة والبرلمان وبعض الجمعيات قوية النفوذ ، فكان من بين الحضور ديفيد واتكنز مدير الاتحاد البريطاني للطيران المدنى وله إلمام جيد بالسودان ، واتكنز مدير الاتحاد البريطاني للطيران المدنى وله إلمام جيد بالسودان ، بالإضافة إلى إدوارد مورتيا من صحيفة التايمز وبرلمانيان هما : سيريل تاونسند وويفيد أوين ، ووجهت له أسئلة صريحة خاصة من ديفيد أوين وسيريل تاونسند للذين قالا بصراحة : « إن التوصل إلى اتفاق مع قرنق أمر فى غاية الأهمية لتأمين وقف لإطلاق النار بالجنوب » .

بعد الغداء عقد صاحب المقام الرفيع الكاردينال بازل هيوم اجتهاعًا مع السيد صادق دام أربعين دقيقة في محاولة لبناء جسور للتفاهم وحدث تقارب بين وجهات نظريها ، وتعهّد الكاردينال في نهاية الاجتهاع بإثارة مشكلة جنوب السودان في مؤتمر كان مقررًا انعقاده قريبًا في أسيسي وقال:

« سأفعل ما بوسعى لمساعدة صادق المهدى فى التوصل إلى تسوية فى الجنوب » تبعت ذلك الاجتماع محاولات جادة قام بها الكارديال هيوم ، ففي 28 أكتوبر رنَّ جرس الهاتف فى دارى وكانت دهشتى عظيمة عندما سمعت صوتًا يقول:

« بازل هيوم يتكلم » .

أخبرنى بأنه عاد للتو من المؤتمر العالمي للديانات في أسيسي وحضره البابا ورئيس قساوسة كنتر برى ، ودالاى لاما بالإضافة إلى شخصيات إسلامية وهندوسية ، ثم واصل حديثه .

« وبينها كنت هناك أقبلت الأم ذريسا نحوى وقادتني نحو مقعد وسألتني: « حسنًا ماذا ستفعل بخصوص جنوب السودان ؟ ».

فقد أثارت الواقعة فضوله إذ أن الأم ذريسا لم تكن تعلم باجتهاعه مع رئيس الوزراء السودانى ، وطلب الكاردينال مقترحاتى بخصوص المشكلة فتحدثت فى اليوم التالى للأب براونى سكرتير الكاردينال الذى أخبرنى بأن وفدًا على المستوى من الجيش الشعبى لتحرير السودان وصل إلى لندن ، وقد قابلوا تيرى ويت وسوف يقابلون رئيس اساقفة كنتر برى وكانوا متطلعين لمقابلة الكاردينال هيوم ، وكان هدفهم توضيح حقيقة أن المشكلة ، فى جنوب السودان هى صراع بين الإسلام والمسيحية ، وهذا كلام غير مقبول لأن الأغلبية فى الجنوب وثنية والمسيحيين أقلية ، وكنت وقتها قد قابلت تيرى ويت وأقنعنى بعمل كل ما فى وسعه للحيلولة دون أن ينظر للنزاع فى الجنوب على أنّه صراع بين الصليب والهلال ، وقلت للأب براونى : إن المغالاة فى تصوير الجانب بين الصليب والهلال ، وقلت للأب براونى : إن المغالاة فى تصوير الجانب ما ولكنه يستحسن أن يظل «غير مرتبط».

كان الوضع العام فى ذلك الوقت مشحونًا بالمشاكل فقد اندلعت فتنة طائفية فى مصر بين العشرة ملايين قبطى والخمسين مليون مسلمًا ؛ بينها أثيوبيا ، وعلى الرغم من أنها دولة مسيحية إلا أنها محاطة بجيران مسلمين كها أن بها محموعات مسلمة لا بأس بها ، ولحسن الطالع ، فقد ظلت كل من لامبيث ووست مينيستر غير حريصتين على تصعيد الجانب الديني لمشاكل السودان الداخلية .

قمت ، بعد فترة من ذلك ، بإجراء حديث مطول مع عضوين كبيرين في مكتب العلاقات الخارجية وقرأ أحدهما على مذكرة تقول: إن الشروط التي وضعها الجيش الشعبي لتحرير السودان جعلت من المستحيل على صادق المهدى أن يوافق على إجراء محادثات لأنهم يطالبون بالإلغاء الفوري لقوانين الشريعة ، وقد هدد الترابي في ذلك الوقت بتجميع تلاميذ المدارس والدهماء لمنع أي محاولة لإلغاء قوانين الشريعة وكان يطالب علنًا بالقيام بنشاطات من خارج البرلمان لإعادة التطبيق الشامل للقوانين ، بها في ذلك قوانين الحدود التي اوقفت منذ أن قام صادق بتجميدها .

كانت المشاكل مع أثيوبيا في ازدياد. فتسعون في المائة من قوات قرنق موجودة هناك تحت إدارة ما نقستو ، وتصرفاته توحى بأنه يقول للسودان: إن الباب مفتوح « جنوبكم بشهالنا » ، فكان من الواضح أن أثيوبيا وربها الاتحاد السوفيتي يحاولان زعزعة المنطقة ، ويرى المسئولون في مكتب العلاقات الخاريجة أن دائرة التحرك ضيقة جدًا لذلك فلا يوجد ثمة من يريد التدخل لايجاد حل خاصة وأنه لا تتوفر حوافز أو تشجيع ، وأخبروني في النهاية أن سفير بريطانيا الجديد في الخرطوم سوف يكون جون بيفن الذي سيساعد كثيرًا في الفترة المقبلة .

أصر صادق المهدى على حضورنا للخرطوم لحضور الاحتفال ببداية فترة الديمقراطية والتحرر من القيود ؛ لذلك فقد طرنا إلى السودان في نوفمبر . استقبلنا في المطار نصر الدين الهادى ، والدكتور قاسم بدرى وأخذانا إلى الهيلتون حيث كنا نرى من نوافذه بريق قبة المهدى ومنزلنا السابق على ضفة الميلتون حيث كنا نرى من نوافذه بريق قبة المهدى ومنزلنا السابق على ضفة النيل . وصلنا السودان عندما كان صادق يقوم باتصالاته لتشكيل حكومته وكانت هناك نشوة فرح ببزوغ ضوء الديمقراطية .

• • •

## الفصل الخامس الصراع من أجل الحفاظ على الديمقراطية

« هل يمكن لاثنين أن يمشيا معًا دون أن يكونا متفقين ؟ » جويل

فى البداية بدا لنا الجو العام فى السودان طبيعيًا ومريمًا، فقد أزيلت الاحتياطات الأمنية من على الطرق والكبارى وخلافها من دبابات ونقاط تفتيش والتى أصبحت منظرًا مألوفًا للناس كالضرائح تمامًا. تناولنا وجبة إفطار مع صادق المهدى بمنزله بأم درمان حيث شاركتنا زوجته حَفيَّة وأطفاله وكانت الروح المعنوية للكل عالية. ساد الجلسة نقاش ممتع، فقد كان صادق، كأب ورب أسرة، مرحًا يشارك فى كل موضوع أثاره أولاده من أكبرهم إلى أصغرهم فقد كانوا طلقين فى إبداء إسهاماتهم، ويعرفون أن هناك من يستمع لما يقولونه وشملت المشاركة الأولاد والبنات معًا. لقد كان مشهدًا منعشًا وهادئًا وكان رئيس الوزراء مرتاح الأعصاب ونسى خلاله متاعبه الرسمية.

لقد غمرتنا الحفاوة السودانية ، أنا وإزمى ، فقد انهالت علينا المكالمات الهاتفية من أصدقائنا القدامى . هناك شعور بالارتياح إلاَّ أن هناك إحساس بالقلق أيضًا ، ذلك القلق الذى ظل موجودًا تحت سطح رقيق ، فكان من بين زوارنا الدكتور عبد الكريم القونى الذى عبرَّ عن قلقه من المنافسة والماحكة بين الموزراء ، وتحدث صديقنا كمال شوقى عن مشاكله التى يواجهها كمندوب

لشئون اللاجئين وإعادة التوطين وهو منصب أوكل له حديثًا ، وأدرك الآن المتاعب التى تنتظره والناجمة عن حرب الجنوب والدمار الذى سببته الكوارث الطبيعية من جفاف وفيضانات ومجاعة ، وكان قلقًا من الانهيار التام للبنية الأساسية والذى أثر على توفير ونقل المواد الضرورية اللازمة ، وكان منزعجًا بصورة خاصة من نشاطات بعض العاملين بمنظات الإغاثة والتى تتعدى مهامهم واختصاصاتهم . فكثيرون منهم يملكون أجهزة اتصال لاسلكية غير خاضعة للرقابة ويتصلون بواسطتها ببلدانهم مباشرة .

اتصل بنا محمد توفيق الذى اختير وزيرًا للإعلام والثقافة وهو من أصدقائنا القدامى، فقد عملنا معًا بمكتب العمل قبل الاستقلال وأقنعته بأن يخوض انتخابات 1954 كمرشح مستقل. أنشأ بعد ذلك شركة تأمينات حققت نجاحًا كبيرًا، فالرجل كُفْنًا ونشيطًا وذكيًا؛ وعلى السرغم من أنه واحد من وزراء الاتحادى الديمقراطى في هذه الحكومة، إلا أنه ليس ختميًّا وكثيرًا ما أبدى شكوكه حول قدرة الحكومة على الصمود والاستمرار.

كنا نتناول وجبة العشاء بهدوء مع بعض الأصدقاء في الحجرة العاجية بفندق هيلتون عندما وصلتنا رسالة تقول: «إن رئيس الوزراء ينتظرنا بصالة الزوار»، وقد أصبنا بدهشة شديدة عندما ذهبنا له ووجدناه جالسًا ومعه حرس واحد فقط. كان هناك حوالى ثلاثين أو أربعين شخصًا بالمكان وقد أبدوا إعجابهم ودهشتهم للصورة التي رأوا بها صادق وقارنوها بالزفّة التي كانت تسير في معيّة النميري في مثل هذه الزيارات.

وفى هذا الوقت خرج كتابى المصور عن حياة السيد عبد الرحمن المهدى ، ولم استغرب للسرعة المذهلة التي تم فيها توزيع ألف نسخة من طبعة الغلاف الورقى وتسعين مجلدًا .

لم يكن السفير البريطاني موجودًا عندما ذهبنا لزيارة السفارة ، فاستقبلنا القائم بالأعمال بازل ايستوود الذي كان دقيقًا لكنه شديد التمسك بالرسميات. أعطاني انطباعًا واضحًا بأنه لا يحب صادق المهدى وكل وزرائه ، ما عدا عمر نور الدايم الذي يكن له تقديرًا كبيرًا ، وكان شديد الانتقاد لاختيار الدكتور بشير عمر وزيرًا للمالية ، ولم أخالفه الرأى في ذلك .

وقمنا أيضًا بزيارة لقبة المهدى للترحُّم على صديقينا السيد عبد الرحمن والإمام الصديق المهدى ، وكان منظرًا مؤلمًا عندما رأينا أحدث قبرين في المكان وهما لصلاح الصديق والفاضل الهادى .

كان برنامجنا مزد مما بزيارات الأصدقاء القدامي وكانت واحدة من حفلات الشاى التي دعينا لها هامة وبميزة عن سواها ، وكان مضيفنا هو أحمد عبد الرحمن أحد تلاميذي السابقين وكان وزيرًا للداخلية في واحدة من حكومات النميري ، وقد أتاح لى الحفل فرصة الحديث إلى حسن الترابي زعيم الجبهة الإسلامية القومية . دام نقاشنا ساعتين وشعرت في نهايته بأنه غير موقفه قليلاً من قوانين الشريعة ، فقد قال : إنها ستطبق على المسلمين فقط في دولة فدرالية ، وأصبح واضحًا الآن أن التوصل إلى رأى موحد أمر غير وارد ويزداد الإحساس بالقلق ، وقد أكد ذلك عندما زارنا شفيق شوقي أحد أصدقائنا القدامي وكان من مؤيدي نميري . وقد صدمت عندما رأيته، فقد ظهرت عليه اثار السنين وأصبح يبدو كأبيه عام 1950، وخُيِّل لى لبرهة أنَّ عجلة الزمان قد دارت بي ثلاثين عامًا للوراء .

خلال زيارتنا تلك كان صادق يصر على إقامتنا معه بمنزله بود نوباوى حيث تعيش زوجته حفية وأطفالها ، ولم ترق لى الفكرة لأننى خشيت أن يتحرَّج أصدقاؤنا من خارج دائرة الأنصار وحزب الأمة من زيارتنا بمنزل رئيس الوزراء؛ ولكن وبها أن رفض الدعوة لن يكون لائقًا بالإضافة إلى أننى لا أحب الإقامة في

الفنادق الفاحرة ببلدان العالم الثالث فقد رحلنا إلى منزله بأم درمان ، وقبل مغادرتنا الهلتون قابلت السيد محمد عثمان الميرغنى صدفة ، فقد كان خارج العاصمة عندما اتصلت به ، ووعدنى الآن أن يدعونا للشاى بداره ، ولم أتعجب لعدم وفائه بوعده فقد أخبرنى بعض أصدقائى القدامى بأنه قال : «المستر جراهام مخلص جدًا للسيد صادق ! ».

خلال هذه الفترة كان اثنان من أصدقائى من نزلاء سجن كوبر البغيض حيث كان النميرى يقطع أوصال الفقراء ويشنق منافسيه على مرأى ومشهد الناس ، وقد « استضاف » هذا السجن سياسيين كثيرين خلال فترة حكم النميرى وينظر له على أنه رمز للدكتاتورية ، وقد أمضى صادق المهدى فترات طويلة في هذا السجن دون أن يقدم لمحاكمة .

أما الآن .. فإن كوبر « يستضيف » اثنين من رموز ما يوهما: عمر أحمد الطيب، ناثب النميرى الذى أدين بالفساد وحكم عليه بعشرين عامًا فى السجن وشريف التهامى المتهم بالفساد أيضًا لكنه لم يقدم للمحاكمة بعد .

خلال فترة حكم النميري وعندما كان صادق المهدى محبوسًا بكوبر بعثت له كتابًا بواسطة اللواء عمر أحمد الطيب الذي كتبت له رسالة برجائي ذاك وختمتها قائلاً:

« لو قُدِّر لك في المستقبل أن تكون في نفس وضع صادق اليوم ( لا قدَّر الله ، فأنا أتمنى ألا يرى أحد السجن ) فأعدك بتسجيل زيارة لك » .

وصل الكتاب لصاحبه ولكننى لا أدرى لماذا كتبت ذلك ، فقد انعكس الوضع الآن تمامًا ، فطلبت من صادق المهدى أن يمنحنى إذنًا لزيارة الرجلين معًا ، فأكد لى أنه لا يهانع ولكن الأمر يحتاج لإذن من الناثب العام . اتصلت هاتفيًا بالدكتور عبد المحمود صالح وزير العدل والنائب العام أطلب الإذن .

ويبدو أنه فوجىء بطلبى فرجانى مقابلته شخصيًا وحدد موعدًا للمقابلة . علمت مؤخرًا أنه لم يكن يعرف صلتى بالسودان ، فقد كان من الجيل الحديث، واتصال برئيس الوزراء يخبره بأن انجليزيًّا مجنونًا يطلب « إذنًا لزيارة كوبر » فأجابه صادق باختصار « ولِمَم لا تمنحه الإذن ؟ » .

تأخر النائب العام قليلاً عن الموعد الذى حدده لمقابلتنا وعلمت أن السبب كان أحداث شغب وقعت بسجن كوبر قبل يوم واحد فقط تُتِلَ فيها اثنان وجرح أربعون . عندما شرحت دواعى الزيارة منحنا الإذن ، أنا و إزمى ، ووصلنا إلى كوبر في منتصف النهار حيث كان في استقبالنا العقيد أحمد السيد مدير السجن الذى بادرني متسائلاً : « إذن أنت المقصود بالصديق! » وكان عمر أحمد الطيب قد أخبرهم أن صديقًا بريطانيا سوف يقوم بزيارته ، وقد أكد لى شريف التهامى بأن عمر كان كثيرًا ما يسأله : « هل هناك أخبار من جراهام ؟».

وبعد دقائق قليلة جاء شريف يسرع الخطى فى ملابسه العادية ، إذ ما يزال فى الحبس التحفظى ، وكان كما عهدناً ه يفيض حركة ونشاطًا عكس عمر أحمد الطيب الذى جاءنا فى ملابس السجن منكسر النفس خائر العزيمة ، أمامه عشرون عامًا لا يدرى كم منها سيمضيه فى هذا المكان .

وعلى الرغم من أن مدير السجن ظل قريبًا منا ، إلا أنه تشاغل بالحديث إلى الضباط حتى لا يسمع ما نقوله . سألتها عن حالها ولم يشكوا أي منها من شيء . فكانا يتمتعان بكامل الحرية في الاتصال بالسجناء الآخرين ويحضر لها الطعام من منازلها . أبديا تقديرهما لهيئة الإذاعة البريطانية التي يتابعان برامجها بانتظام وكانا يبدوان في حالة صحية حسنة وأعصاب هادئة .

بعد قليل كنا ضيوفًا للدكتور خليل عثمان بقصره الفاخر بالخرطوم حيث دعانا لتناول وجبة الغداء معه . لم يكن الرجل قد أفاق تمامًا من تجربة الحبس

الذى تعرض له خلال حكم النميرى ، حيث قابل محمود محمد طه الذى خلف لديمه انطباعًا قويًا ، وكان واضحًا أن الدكتور خليل لم يكن راضيا تمامًا عن البرلمان الجديد ، فالجلسات الطويلة والجدل البيزنيطى لا تتلاءم مع رجل أعمال تعود على الحركة الدائمة وسرعة اتخاذ القرار . تحدثنا طويلاً عن محمود محمد طه وكان ذلك أمرًا غريبًا ، إذ قابلنا فى نفس اليوم وفد من الجمهوريين ضم ابنة محمود محمد طه وذلك ليشكروننا على الاجتماع التضامني الذى نظمناه بمجلس العموم احتجاجًا على إعدام محمود ، وكانت مناسبة سعيدة حضرها صهيب محمد البدًاني ، ومحمد على مالك ، والدكتور الطيب النعيم ، والدكتور عبد القيوم البشير وعلى الفاضل .

فى 26 نوفمبر دُعينا لحفل عشاء أقامه الدكتور إبراهيم الأمين على شرف المدكتور حديدى ، وهو مصرى بعثت به الحكومة إلى السودان فى محاولة لتحسين العلاقات بين البلدين ، وكان من بين الحضور الدكتور عبد الحميد صالح عميد الدبلوماسيين السودانيين الذى رتَّب هذه الزيارة لحديدى ، وقد أمضى الدكتور عبد الحميد حياته يفاوض أى أنسان - فى كل من الخرطوم والقاهرة - وكنت قد وصفت الدكتور عبد الحميد صالح للسيد صادق ، مازحًا ، «بالسودانى الويلزى» فالخواص بين الشعبين (السودانى والويلزى) متاشبهة - الكرم وحسن الضيافة - و «صديقك الأبدى» ، فهو من المسنين العظام وعرف بالمثل الدائم لحزب الأمة بالقاهرة ، وكانت قائمة المدعوين عبقًا من تاريخ بالمثل الدائم لحزب الأمة بالقاهرة ، وكانت قائمة المدعوين عبقًا من تاريخ والسيد على الصديق ، ومهدى الطيب الحلو ، والسيد أسحق محمد الخليفة شريف والسيد على الصديق ، ومهدى الطيب الحلو ، كا ضم الحفل عددًا من أفراد أسرة الخليفة عبد الله ودتورشين ، وعدد من الوزراء وكان الجو غاية فى الود .

وعلى النقيض من حفل العشاء كانت محاضرتي التي ألقيتها بكلية الاقتصاد والدراسات الاجتماعية بجامعة الخرطوم مساء اليوم التالى ، فقد طُلب

مني أن أقدم محاضرة عن تاريخ السودان في الفترة من 1956 هـ 1986 وقد حضرها حوالي الخمسين مستمعًا . بعد نصف ساعة غادر القاعة ستة من الإخوان المسلمين (بينهم بنت) احتجاء ولكن بعد ذلك تغير الحال وإنهالت الأسئلة ؛ وبينها كنا منصرفين صاح فينا رجل مخبول ووجه لنا بعض الإساءات ولكن لم يقم أحد بمساندته وتمكنا من الانصراف دون تطور أكبر ، لربها كان الرجل مجنونًا أو محششًا أو ، من يدرى ، نذير شؤم بالتطورات السياسية التي حدثت في المستقبل ، وكانت إزمى أوفر حظًا مني في المحاضرة التي ألقتها بكلية الأحفاد الجامعية وتحدثت فيها إلى مئتين من طالبات الكلية الناضجات .

أتيحت لنا خلال إقامتنا بدار رئيس الوزراء فرصة التحدث إليه كثيرًا. قال لى مرة: إنه غير راض عن اتجاه السفارة البريطانية بالخرطوم تجاه حكومته وأضاف أن الفرنسيين والإيطاليين والألمان أقسوى صلة به من البريطانيين ومواقفهم بناءة. قلت له أن سياسة البريطانيين تجاهه ما تزال متأثرة بظل المهدى.

وأتيحت لنا فرصة نادرة أيضًا لمشاهدة قوة الأنصار ونفوذهم خلال إقامتنا بأم درمان ، فقد نُظِمَ مهرجان للاحتفال بالذكرى الأربعين لوفاة صلاح الصديق المهدى في دائرته الانتخابية ، بدأ بالهتافات والخطب والمسيرات وتم إرساء حجر الأساس لمدرسة تحمل اسمه ثم نظمت مسيرة طافت بجميع أنحاء الدائرة . عندما عدنا إلى مقرنا من المهرجان أخبرنا الأمير محمد عبد الله عبد الرحمن نقد الله أن امرأة عجوزًا شاهدتنا في الاحتفال وعرفتنا وسألت عن ابنتنا رادوان ، فعلمنا أنها الممرضة التي أرسلها السيد عبد الرحمن لتعتنى به عندما زرناه عام 1954، ولسوء الطالع ، لم نتمكن من معرفة عنوانها لنسجل لها زيارة .

من زياراتنا الطريفة دعوة للإفطار بمنزل الدكتور يوسف بدرى ، وكم كان سرورنا عظيم عندما شاهدنا الدكتور على بدرى من بين الحاضرين ، فقد بلغ

من العمر نيفًا وثهانين لكنه مازال محتفظًا بكامل وعيه . نزل عن السيارة بمساعدة سائقه وسائقنا . مددت له نسخة من الكتاب المصور لسيرة السيد عبد الرحمن المهدى فبدأ يتصفحه ويتعرَّف على من فيه دون الاستعانة بنظارة . في واحدة من الصور الجهاعية كان هناك رجل بريطاني لم أتمكن من التعرف عليه ولم أجد أحدًا يدلني عليه ، وعندما وصل الدكتور على بدرى إلى تلك الصورة سألته عنه فقال على الفور « العقيد جاكسون » .

والدكتور على بدرى فضلة جيل من العظام . جيل السودانيين الذى قاد معركة الاستقلال . كان ضمن أول دفعة من السودانيين قُبلت بكلية كتشنر للعلوم الطبية ، وتخرج منها عام 1928 فالتحق بالخدمة الطبية في دنقلا وسنجة وجبال النوبة ، وبعد حصوله على دراسات فوق الجامعية في إنجلترا تحت ترقيته فأصبح أول سوداني يتولى منصب نائب مدير الخدمات الطبية . في عام 1944 اختير عضوًا بالمجلس الاستشاري لشهال السودان وأصبح بعد ذلك أول وزير للصححة في أول مجلس تشريعي سوداني ، وبعد فوز الاتحاديين في انتخابات للصححة في أول مجلس تشريعي سوداني ، وبعد فوز الاتحاديين في انتخابات الطبي الطبي الطبي الطبي الطبي منضدتي أعلم أنني بعد سبعة أسابيع فقط من تلك المقابلة سأكون جالسًا على منضدتي أكتب نعيه لصحيفة «التايمز».

أقمنا معرض كتاب سيرة السيد عبد الرحمن المهدى المصور ببيت المهدى وحضره مائة وخمسون من أفراد أسرة المهدى . انتهزت الفرصة لأتقدم باقتراحى الخاص بتخصيص دخل الكتاب لصندوق يقام للمعاقبين خاصة الفقراء الذين قطعت أوصالهم خلال قوانين الشريعة التي سنها نميرى . انهالت التبرعات فدفعت النساء ثمانية آلاف جنيها ودفع الرجال ستة آلاف ، وكانت هناك وعود كثيرة بالتبرع مستقبلاً وكان نصر الدين الهادى سخيًا في تبرعه . لم يتمكن أى من السيد أحمد المهدى حفيده من حضور السيد أحمد المهدى حفيده من حضور

الحفل ، وقد حـزَّذلك كثيرًا في نفسي ولكنها كانت مناسبة سعيدة جلس فيها مهدى الحلو على كرسي الرئاسة .

كان همنا الأول اغتنام أى فرصة ممكنة للتحدث إلى رئيس الوزراء ولم تكن الفرص كثيرة ، فالرجل يعود إلى داره حوالى الواحدة أو الثانية صباحًا كل يوم ، فينام قليلاً ليصحو لصلاة الفجر ويبدأ برنامج اليوم التالى ، وكانت حديقة المنزل وسطوحه تعج بالزوار وكان بعضهم مستعدًا لأن ينتظر الساعات الطوال ليصافحه أو ينظر إليه فقط ، وكان وقت الفطور وبداية الليل الفرص الوحيدة التى يمكن أن تتحدث إليه خلالها ، وعلى الرغم من أنه حاول تخصيص يوم الجمعة لأسرته إلا أن الصفوف الطويلة بالحديقة حالت دون ذلك . إن التزامات القائد المسلم لا تصدقها إلا إذا شاهدتها وهى مرهقة جدًا ، وكان هذا هو الحال مع السيد عبد الرحن .

كان يعترينى شعور بالكآبة وأنا أغادر ودنوباوى بينها كان صادق المهدى في حالة نفسية طيبة بل وكان منتشيًا ، وكنت أتساءل عها إذا كان مدركًا للمهام الشاقة التي تواجهه . هنالك أشياء تبدو صغيرة وتافهة ولكن عندما تجمعها معًا تسبب شيئًا من القلق . فهاتف المنزل ظل عاطلاً منذ وصولى إليه . سألته مرة عن أسباب عطله فأجاب دون إكتراث « لربها يكون الأصوليون يتصنتون عليه لذا فمن الأفضل أن يظل معطلاً » ، فتعجبت وسألت نفسى عها يكون عليه رد فعل المسز مارجريت تاتشر إذا تعطل هاتف رقم 10 داوننق ستريت! .

عند ما دخلت مكتب رئيس الوزراء صُعقت لانعدام أى نوع من الإجراءات الأمنية ، فالسائقون والمراسلات وخلافهم يصلون إلى أى مكان يريدونه ويتصفحون الجرائد على منضدة السكرتير حيث توجد مذكرات هامة وسرية منشورة في المكان ، وحتى سائق رئيس الوزراء هو نفس السائق الذي كان يقود سيارة نميرى ، وعندما أفضيت للصادق بتخوفي من أن يسرّب

أسرارًا هامة هز كتفيه وقال: « لا أرى داعيًا لفصله فقط لأنه كان يقود سيارة نمرى ».

ليس هناك أدنى شك فى أن صادق المهدى مصمم على الإبتعاد عن كل مسلك أو مظهر يمت بصلة للدكتاتورية ، وحتى الحرس الخاص الذى يحرس بيته هو نفس حرس النظام السابق ، ويقول: إنه لن يكون على رأس نظام تعسفى بعد سبعة عشر عامًا من الحكم الدكتاتورى ، فهو يؤمن بحاس شديد بالإجماع والشورى ، ويملك القدرة على التفاوض والنقاش والإقناع ليصل فى النهاية إلى موقف يرضى الجميع ، وهذا ليس مبدأ فكرى فقط بل تقليد إسلامى فقد استمعت للرئيس الأسبق أنور السادات يحدث الشعب المصرى لساعات طوال دون توقف .

وهذا يعنى أنه بعد سبعة أشهر من الحكم الديمقراطى حيث لا أثر لقيادة قوية ، فالحكومة ليست شديدة والحاجة إلى حكومة هامة وملحة وذلك لتحريك السبات والجمود الظاهرين فى الشارع السودانى ، فالوزارة نفسها منقسمة والقوى الخارجية نشطة وتعمل فى تنسيق مع خصوم الحكومة فى الداخل ، وذلك بغرض زعزعة البلاد بأكملها وليست الحكومة فقط ؛ لذلك فقد غادرنا السودان وبالنا مثقل بهذه الهموم عائدين إلى أهلنا . شعرت بارتياح عندما وصلت موطنى ولكن زال هذا الإحساس سريعًا عندما بدأت التقارير تصلنى من السودان . هناك من يقول : إن القوات المسلحة بدأت تتملل بل وأن الجبهة الإسلامية تقوم بنشاطات سرية وسط الضباط . قابلت سارة المهدى بعد عودتى وأخبرتها بأن الجبهة الإسلامية ليست بالقوة التى يتخيلها صادق وأنه من الضرورى قيام الحكومة بتصفية آثار مايو - خاصة - ما يسمى بقوانين الشريعة التى تم تجميدها الآن ؛ ولكن يجب إلغاؤها وحدثتها أيضًا عن قلقى على الأمن الشخصى لرئيس الوزراء ورجوتها إقناعه بأن يكون أكثر حرصًا .

افتتح عام 1987 بإجراء الانتخابات التكميلية في الدائرة التي شُغلت بوفاة صلاح المهدى ، وعندما حضر نصر الدين الهادى إلى لندن أخبرني بأن الجبهة الإسلامية تعانى من بعض المشاكل وأن هناك محاولات جارية لطرد حسن الترابي منها .

فى نهاية عام 1986 تفاقمت المشاكل بسبب الكوارث الطبيعية الناجمة عن الجفاف والمجاعة وهجرة أعداد كبيرة من السودانيين مواطنها بكردفان ودارفور والجنوب، وأصبحت تقيم فى معسكرات حول العاصمة وقد تزايدت أعدادهم بعد ذلك بسبب الحرب الدائرة فى الجنوب، وتفاقمت المشكلة وتلقى كال شوقى إنذارًا من مسئول بالسفارة البريطانية يقول: « إن بريطانيا ستضطر لإيقاف إغاثاتها لولم تتعاون الحكومة السودانية مع وكالات الإغاثة».

مع بداية عام 1987 قابلت ديفيد روبرتس فى نادى وحدثته عن البرود الندى يسود العلاقة بين السفارة البريطانية بالخرطوم والحكومة ، فنفى أى فتور فى العلاقات بين السفارة البريطانية والحكومة السودانية ولكننى كنت متأكدًا من انعدام الدفء فى العلاقة .

علمت من سفارة السودان أن صادق المهدى سيصل إلى لندن في 9 فبراير لإلقاء خطاب بجامعة أكسفورد في 11 فبراير . أخبرني صادق أنه يبود فقط مقابلة المستر جيفرى هاو وزير الخارجية وقتها لأنه متعب ويود الخلود للراحة ، وفي طريقه إلى اكسفورد مر علينا في دارنا فتحدثنا بصراحة عن أمور عدة ، خاصة مباحثاته مع المستر جيفرى هاو وقال :صادق إنه يعتقد بأن حكومة صاحة الجلالة :

« قد تنازلت عن تبنى أى نوع من السياسة مستقلٍّ عن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية » .

وأشار إلى أن معظم دول المجموعة الأوربية قد نأوا بأنفسهم عن ريجان الذى أسقطوه من حساباتهم وبدأوا البحث عن حلول خاصة بهم ، وذكر الفرنسيين والألمان والهولنديين والطليان كأمثلة لما يقول .

وعبرَّ بصراحة عن حيرته عندما قارن بين المقابلة الحارة التي أجراها مع مارجريت تاتشر في أكتوبر 1986م وبين الاتجاه الحالى للحكومة البريطانية نحوه والذي وصفه بالبرود وعدم التعاون.

وللمرة الثانية .. ألحيت عليه في إقامة جسور من التفاهم مع مصر ، وركزت على أهمية قيامه بزيارة لها ، وأضفت بأنه قد قام بزيارات للملكة العربية السعودية وإيران ، وموسكو ، والولايات المتحدة ، وبريطانية ، ولم يفكر بزيارة أقرب جيرانه في الشهال وذهبت إلى القول بأن عدم تضمينه لمصر قائمة البلدان التي زارها فإنه ليس فقط يقلل من قدرهم بل أساءهم ، في ختام نقاشنا الصريح ذاك أخبرني بأنه سوف يزور مصر في طريق عودته من بريطانيا إلى السودان ، وقال: « إنه يود أن يتحدث « من شعب إلى شعب ، وليس حكومة إلى حكومة » ، وأنه سوف يُلقي خطبًا ومحاضرات فرجوته أن يكون لطيفًا وتصالحيًا مع إخوته المصريين وذلك ليقيني أنه يكون غاية في اللطف عندما يريد ذلك .

أصيبت قريتنا الصغيرة فى بكنجهام شايا بالإرباك عندما شاهد أهلها وصول موكب السيد صادق المهدى لها . فإجراءات الأمن كانت على أشدها فقد امتلأت شوارع القرية والطرق المؤدية لها بمختلف أنواع قوات الأمن وانتشر رجال الأمن وهم يحملون أجهزتهم فى أيديهم فى كل ركن وساحة ، والعلم السودانى يرفرف من على مقدمة سيارة السفارة المقلة لصادق المهدى . استمتعنا بأحاديث ودية طويلة مع صادق الذى كان متعبًا ويعانى من نزلة برد ؛ بينها اتخذ مرافقوه من المطبخ وغرفة الحديقة والمكتبة مكاتب لهم .

كان مشوارنا إلى اكسفورد خالٍ من المفاجآت وفى لحظات قليلة كنا مجتمعين داخل مبنى الاتحاد ، وكانت تجربة ممتعة بالنسبة لى ، فقد مضت أربعون سنة على آخر مرة أزور فيها المكان عندما أعلن يومها فى إسيس « يحمل لكم تحايا ويلز بصوت عالٍ ».

كان الاجتماع مكتظًا بالحضور وبها أن صادق كان واحدًا من خريجى اكسفورد (سانت جونز) فقد لاقى استقبالاً حارًا، وكان من بين الحاضرين سودانيون كثيرون فيهم عدد من أفراد أسرة المهدى كابنة إسحق محمد الخليفة شريف، وابنة فاطمة عبد الرحمن المهدى. ألقى صادق محاضرة ممتازة عن مشكلة ديون دول العالم الثالث، وكان الاقتراح المطروح هو أن على دائتى الدول هذه أن يضعوا رفاهية شعوبها قبل تسديد الديون وساندديم جوديت هارت وجهة نظر صادق أما معارضو الفكرة الذين مثلهم اللورد بويا فقد قدموا دفاعًا ضعيفًا. ومرة أخرى .. قدم صادق الدليل على سعة مداركه وقوة شخصيته وكان يومًا مشهودًا، وقبل مغادرت مطار هيترو اتصل بى هاتفيا ليقول: «لقد فكرت في ما قلته لى عن مصر وساكون تصالحيًا وسأحاول أن أكون لطيفًا ما أمكن ذلك ».

وقد سبب لى حديثه ذاك ارتياحًا شديدًا عندما زارنى أنور جلال من السفارة المصرية لتناول طعام الغداء وسألنى عن إمكانية مرور زيارة صادق للقاهرة بصورة «حسنة»، وقال أنور: إن زيارة قام بها مبارك عبد الله الفاضل لم تكن موفقة تمامًا، وإن الدكتور عبد الحميد صالح يحضر رسائل باستمرار تنسب لرئيس وزراء السودان.

ضحكت وقلت له: إن بعض الرسائل من صنع بنات خيال الدكتور عبد الحميد وأن صادق نفسه يضحك من نشاطاته .

وصف أنور جلال الرئيس حسنى مبارك بأنه « رجل محترم » ولكنه قال: إن أبو غزالة قوى النفوذ وسوف يصبح رئيسًا إذا ما حدث مكروه لمبارك ، وعكس صديقى موقف الحكومة المصرية من صادق المهدى والذى يقول: « إنه رجل محترم ، ومفكر ومعلم وغاية في النزاهة إلا أنه غير عملى » .

نقلت وجهة نظر صادق لأنور جلال ورجوته أن يقنع زملاءه بالقاهرة لتتم الزيارة بسلام ؛ وعلمت فيها بعد أن الزيارة كانت ناجحة وأن صادق تحدث إلى الشعب كها كان ينوى فألقى محاضرات وأجرى لقاءات فى جامعة القاهرة ، وقابل عددًا من العلهاء من بينهم شيخ الأزهر ، كها أجرى محادثات مع الرئيس مبارك وكان صادق نفسه مرتاحًا للنتائج التى حققتها زيارته واتصل بى من الخرطوم ليخبرنى بها تم خلالها .

وعلى الرغم من هذا فالتقارير التى تصل من الخرطوم مزعجة وكان من الواضح أن الأمور آخذة فى التدهور وأن البلاد فى فوضى ، فإلى جانب مشاكها الداخلية فقد أقحم السودان فى النزاع الليبى التشادى ، مما حمل صادق للاحتجاج علنًا للفرنسيين الذين دخلت طائراتهم المجال الجوى السودانى وللقذافى لقيامه باستخدام السودان نقطة انطلاق لشن هجها ته ضد تشاد .

وتزايدت المشاكل داخل أسرة المهدى ، ففاطمة عبد الرحمن المهدى التى تشعر بالمرارة حيال المحاكمة التى كانت تجرى لزوجها شريف التهامى ما فتئت تنتقد تحركات حسن الترابى والحريسة التى يتمتع بها على الرغم من أنه كان من أدوات حكم النميرى كها كانت تنتقد بعضًا من وزراء صادق ومعاونيه المقربين.

وعلى الرغم من هذا فقد وصلتنى رسالة من صادق تقول: إن كل شيء على ما يرام وتحت سيطرته وقال: إنه تم التوصُّل إلى تعديلات دستورية سيتم طرحها على مؤتمر دستورى قومى لمناقشتها في عام 1988 ، وتتعرّض الوثيقة بالتفصيل لإدارة الجنوب وعلاقته بالحكومة المركزية كما اقترح أن يناقش المؤتمر أيضًا علاقة الدين بالدولة .

وفى ذلك السوقت تعرضت سيارة السيد أحمد الميرغنى رئيس مجلس رأس الدولة إلى إطلاق النار عليها ولم يكن داخلها فى ذلك الوقت، وتجلى خرق السياسة المصرية عندما أرسلوا برقية تهنىء بنجاة أحمد الميرغنى من الحادث، وفى ولربها يكون حسن النية متوفر فى إرسال البرقية إلا أنها تعرضت لانتقادات، وفى أبريل تلقيت رسالة مطولة من صادق يقول فيها:

« إننا نحقق بعض النجاحات إلا أن أجهزة إعلامكم مصابة بالعشى ولكن وزراء خارجيتنا وإعلامنا غير أكفاء أيضًا وسوف نقوم بها من شأنه إصلاح هذا الخطأ ».

كانت معظم تعليقات أجهزة الإعلام البريطانية متعلِّقة بمنظهات الإغاثة العاملة في السودان وكلها توحى بأن هذه المنظهات لا تلقى الدعم من الحكومة السودانية لذا فهي تتعرض لها بالانتقاد.

كنت أحتج لسنوات عدة على ضعف مكاتب الاتصال الخارجى السودانية فى الغرب، فوجهة النظر السودانية لم تجد فرصة لتسمع إلا أن هذا لا يبرر الحملة المسعورة التى تشنها أجهزة الإعلام البريط انية ضد نظام ديمقراطى . من بين منتقدى الحكومة السودانية الآن عدد كبير من الساسة ورجال الإعلام ذوى الميول اليسارية الذين ظلوا صامتين طيلة فترة حكم النميرى . ليس بالضرورة أن توفر الديمقراطية حكومة فعالة ومعظم الأمراض التى يعانى منها السودان موروثه من نظام نميرى ولا يستقيم عقلاً أن تحمّل تبعاني الصادق المهدى .

وشهدت هذه الفترة نفحة من العبق المهدوى وذلك عندما تم تحديد القبر الذى دفن فيه جثمان الإمام الهادى . فبعد اغتياله بواسطة النميرى دفن الجثمان في مكان مجهول عما ضاعف وقع المصيبة على أهله الذين لم يتمكنوا من الصلاة

عليه ، وبذلت جهود مكثفة للعثور على القبر ونبش الجثمان وجاء أحمد المهدى الى بريطانيا لأخذ أجهزة للتأكد من أن الجثمان هو للإمام الهادى وكتب صادق رسالة يقول لى فيها:

« فرغنا للتو من دفن جثمان عمى ( مع السيد عبد الرحمن والسيد الصديق) بالقبة حيث حضر التشييع أناس كثيرون إلا أن كل شيء سار على ما يُرام وتم توضيح الحقائق للناس وبهذا تطوى صفحة مأساوية في تاريخنا القريب ».

وبهذا يكون المهدى وابنه عبد الرحمن وحفيده الإمام الصديق والهادى يرقدون جنبًا إلى جنب وبالقرب منهم يرقد اثنان من أحفاده هما: صلاح الصديق والفاضل الهادى ، وهكذا ومع مرور السنين يتسع ظل المهدى .

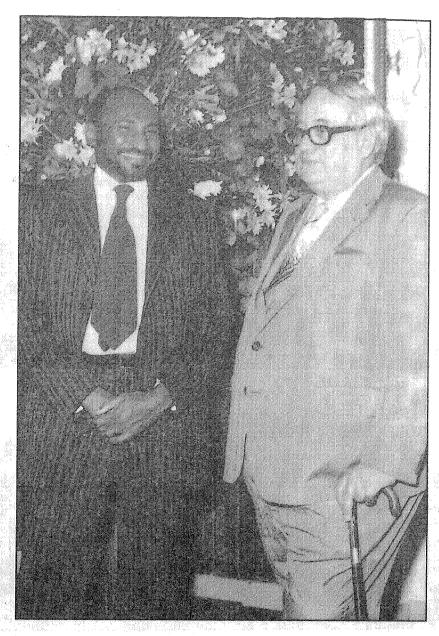

السيد صادق المهدى مع المؤلف



- المجلس العسكري الانتقالي مع الفريق عبد الرحمن سوار الدهب



الطواف على الدوائر الانتخابية - الحملة الانتخابية 1986



3 - السيد صادق المهدى رئيس وزراء السودان مع السيدة مارجريت تاتشر برقم 10، أكتوبر 1986 - 3 - 93 -



المشير جعفر تميري ، الرئيس السوداني 1969 - 1985

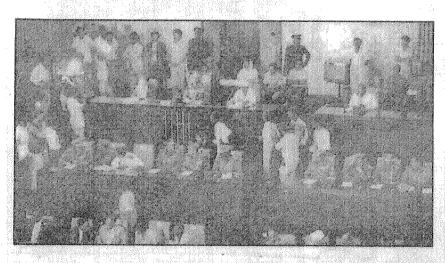

نقل السلطة للجمعية التشريعية 1986



مقر البرلمان، بناه الرومانيون للنميري

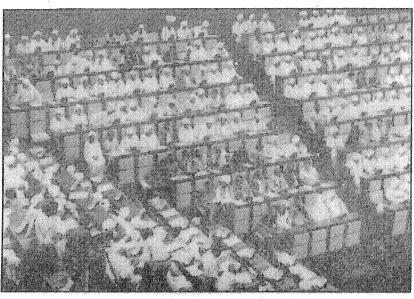

أول جلسة لبرلمان عام 1986

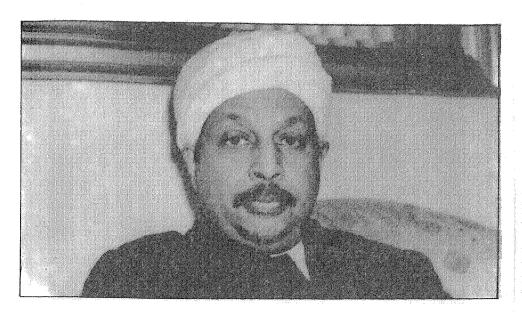

6 - محمد عثمان الميرغني زعيم طائفة الختمية ورئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي



صادق المهدى قائد الانصار وحزب الأمة

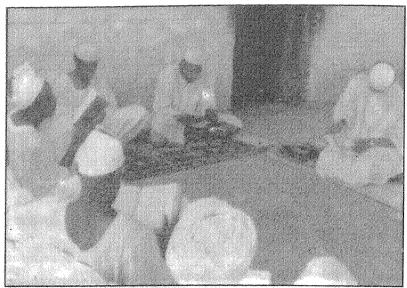

صادق المهدى مع نصر الدين الهادى – عثمان جادالله – عبدالله محمود – عبد اللطيف صالح – وعوض صالح – يقرأون القرآن بسجن كوبر 1984



صادق المهدى مع آية الله منتظرى في باريس



8 - السودانيون يهاجمون سجن كوبر، إبريل 1985، وقد بدت مشانق نميري العامة

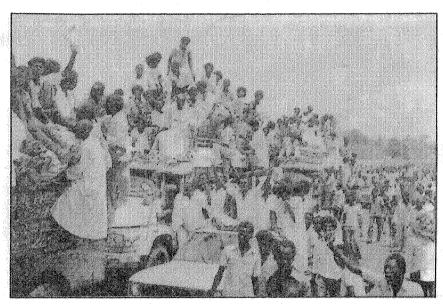

الانتفاضة في الخرطوم ، إبريل 1985

## الفصل السادس

## من يحكم السودان ؟

« السودان بلد يقطنه عشرون ملسون زعياً سياسيًّا ، أربعة ملايين منهم أفارقة سود » عبد الرحمن مختار

فى 21 يوليو 1987 كان صادق المهدى فى انجلترا للمرة الثانية وخلال الغداء دار بيننا نقاش ساخن ، فمنذ توليه لمنصب رئيس الوزراء كنت أنتقد بعضًا ممن اختارهم لتولى مناصب وزارية ، وكان يقول : "إننى لم أدعم انتقاداتى لترشيحاته بأسباب مقنعة » ، وكان ردى على ملاحظته أنه لم يجد الوقت لقراءة ورقة أعددتها وقدمتها له ، وأضفت أن آرائى هى فى الواقع تلخيص لاتصالات كنت أجريها مع سودانيين لهم إلمام جيد بالأوضاع والأشخاص ، وقلت له: إننى حين أشير إلى وزرائه بالضعف أو الفساد فإن دافعي إلى ذلك تفادى التشهير والتجريح الشخصى ، فأنا ألمح ولأأصرر وأعمم ولا أخصص ، واتهمنى صادق بأننى غير ملم بمشاكله وأننى « فهمت المسألة من وجهتها الخاطئة » أكّدت له أننى سأترك التاريخ عكم وأننى لا أوصى بشيء دون أن يكون عندى سبب قوى لذلك ، وأن كل عكابي خطابًا عظيم في البرلمان الذى جمع حشدًا لتأييده ولكن هنالك انتقادات بأنه لم يكن « قويًا بها فيه الكفاية » وعندما وضحت له ذلك قال إن مبرراتى قوية لكنه أضاف :

« إنهم ( الوزراء ) أفضل من وجدت » .

صحيح أن معظم السودانين الأكفاء مشتّون في مختلف بقاع المعمورة ولكن يوجد الآن داخل السودان أناس ممتازون لم تتح لهم الفرصة ، فمن بين صفوف حزب الأمة هناك رجال ونساء يمكن أن يكون لهم إسهام فعال إذا ما أتيحت لهم الفرصة مثل: الدكتور تجانى ، والدكتور محمد الأمين ، وصادق أبو نفيسة ، ورجوته أن يقلّد حكومته درعًا يدل على قوتها ؛ فاتجاهه الرامى إلى الشورى بهدف التوصل إلى الإجماع ومحاولاته النأى بنفسه عما يمكن أن يوصف بالدكتاتورية تجاوزت كلّ حدّ للمعقول وأصبحت ثُفهم على أنها ضعف .

تعرَّض صادق لضغط شديد من الأنصار لقبول منصب الإمامة بالإضافة لأعبائه في الحكومة وأبدى أسبابًا وجيهة لاعتذاره عن قبول العرض، فالأعباء التى يفرضها عليه منصبه الرسمى عقاب كاف له يجعله زاهدًا في إضافة عبء آخر لها، ومن وجهة نظرى الشخصية في هذا الخصوص فقد كنت أودَّه أن يتولى إمامة الأنصار ويترك رئاسة الحكومة لشخص آخر يرشحه وشعرت بارتياح شديد عندما علمت منه أنه أرجأ اتخاذ قرار في الأمر.

خلال فصل الصيف ظلت الأخبار المثيرة تصلنا من الخرطوم ، فقد تحدث الدكتور يوسف بدرى عن اقتراح جاد بفصل جنوب السودان عن شياله ، وهذه فكرة مخيفة تهدّد البلاد جميعها بالتفكك والتشتت ، فكثيرون من الأنصار الشبان يتحدثون عن دولة مهدية في وسط البلاد ويقولون بصراحة بعدم تضمين غرب البلاد في هذه الدولة ، وهذا يعنى ترك غرب السودان لقمة سائغة للقذافي ، و إذا ما حدث هذا فلابد لمصر من التدخل لاحتلال السودان الشيالي لتأمين منابع النيل الذي لا حياة لمصر بدونه .

بدأت الحكومة في السودان تنجدر من أزمة إلى أخرى ، فقد انعدمت الحكومة الفعالة فانفك عقد النظام وانتشرت الفوضى ، وتعالت الانتقادات لحكومة الصادق في الداخل والخارج وانصب معظم النقد على عجزها في تقديم حلول ناجحة للأزمة الاقتصادية ، وصلت الأوضاع إلى حالة مفجعة وانعدم

الاستقرار ، فالاتفاق مع البنك الدولى أصبح سرابًا وإنهارت البنية التحتية وظلت كل المشاكل دون حلول ثم جاء الفيضان ليضفى على المشكلة بُعدًا جديدًا.

فى نهاية عام 1988 سحب محمد عثمان الميرضى ممثليه من الحكومة وخلق بذلك مشكلة ليس لصادق قِبل بها . لم يسحب الاتحادى الديمقراطي ممثليه من مجلس رأس الدولة وقرر الإبقاء عليهم حتى السابع من سبتمبر .

وجاءت مسألة رد ممتلكات أسرة المهدى المصادرة والتي بلغت 58 مليونًا من الجنيهات لتضيف إلى « علبة الدود » فبدأت الصحافة والناس يتحدثون عن بوادر للفساد .

كان أمام صادق اتباع واحد من ثلاثة خيارات قبيحة: انقلاب عسكرى آخر، انقلاب يقوم به هو أو أن يواصل الحكم تحت ظل التهديد بالشلل التام.

كنت من البداية معترضًا على تبولى صادق لرئاسة الوزراة ، وبها أنه قرر توليها فكان ينبغى عليه تشكيل حكومة أقلية من حزب الأمة ليضع خصومه فى موضع حرج ، من الوضح أن حكومة كهذه كانت ستتخذ قرارات وإجراءات اقتصادية صعبة وفى حال اعتراض الاتحادى الديمقراطى والجبهة الإسلامية عليها وإسقاطها فلابد من إجراء انتخابات جديدة . إذا حدث هذا فإن ثلث مقاعد الاتحادى الديمقراطى سوف يكون من نصيب حزب الأمة ، من المؤكد أن المملكة العربية السعودية ومصر لن تؤيدا قيام حكومة تسيطر عليها الجبهة الإسلامية التى ستفقد فى هذه الحالة قوتها ، فمن غير مصلحة هذين البلدين البلدين قيام دولة إسلامية فى السودان ، ويبقى السؤال الهام هو : هل يحاول حسن الترابى القيام بانقلاب عسكرى ؟ الاحتمال ضعيف لأن ما يفوق الثمانين بالمائة من الناخين صوتوا ضده .

أصبحت حكومة صادق المهدى في حالة يرثى لها ، فالائتلاف إنهار وصادق يتعرض للهجوم من كل جهة وانتشرت الإشاعات والإشاعات المضادة. قيل: إن أحد أعضاء البرلمان باع إحدى عشر كيلو جرامًا من مادة اليورينيم التي تم الحصول عليها من زائير لدولة غربية ، وانصب الانتقاد على أن تخزين هذه المادة ينطوى على مخاطر صحية كبيرة . من ناحية أخرى .. اتسع النزاع القبلي بين المدينك والرزيقات ووصل إلى حد اختطاف النساء والأطفال ، وزعمت إحدى صحف الخرطوم التي يحررها الدكتور خالد فرح بأن أحد الوزراء تلقى رشوة قدرها نصف مليون جنيه سوداني لكشف أسرار خاصة بالدولة ، وأخبرني صحفى كبير وصل إلى لندن قادمًا من الخرطوم بأن شعبية صادق المهدى تلاشت وأن العداوات تحيط به من كل صوب وأن حكومته أصبحت مزقًا ، فالأمة والاتحادي الذيمقراطي يتنافسان بدلاً من أن يتعاونا . المكان يعج بالإشاعات والمزاعم عن القصور والعجز والفساد ترداد ووقع الصادق في مصيدتين : إحداهما : دفاعه عن مؤيديه ومحاولاته إنكار تهم الفساد المنسوبة لهم وثنانيهما: رفضه لقبول أحمد السيند حمد من الاتحادي الديمقراطي لشغل منصب بمجلس رأس الدولة بحجة تعاونه مع نظام نميري .

فُسِّرت هذه التحركات على أنها محاولة لهدم الحكومة ، وقد كانت سببًا في استقالة وزير الخارجية زين العابدين الهندى ( الاتحادى الديمقراطي ) بينها كان في زيارة للقاهرة وأعلنها من هناك .

فى النهاية.. تمت تسوية الخلافات واستمر الائتلاف على أساس مهزوز، ووسط هذه الأحداث العجيبة وصلتنى رسالة بهيجة من صادق حملتها ابنته التى جاءت إلى لندن فى زيارة، وأصبحت أخشى « ابتهاجات » صادق التى تدل على عدم إدراكه بأبعاد المشاكل والأخطار التى تحيط به وهو- دائم التفاؤل ويتوقع حدوث شىء غير محسوب له حسابًا يغيِّر الموازين.

في هذا الوقت تزايد الحديث في السودان عن تدخل مصر في شئون البلاد، وأثرت المسألة مع الدكتور عبد القادر حاتم عندما قابلته في لندن فانكر بشدة أن يكون الأمر على هذا الوجه؛ ولكنني خشيت أن يكون الاتهام صحيحًا وأن المصريين ربها أكرهوا على التدخل ولكنهم ضالعون فيه الآن، فكها حدث خلال السنوات الأخيرة من الحكم الثنائي عندما كانت مصر تقوم بنشاطات سرية كثيرة في السودان فإن الصادق هو الذي مهد لنشاطاتها هذه المرة إذ لم يبذل أي محاولة لتحسين علاقته بجيرانه بحجة أنهم معادون للمهدية.

وبعد تعطيلات كثيرة ومناورات حزبية عدة أعلن أن الائتلاف سوف يستمر بين حزبى الأمة والاتحادى السديمقراطى دون أن يتضمن الجبهة الإسلامية.

بدأ الاهتهام بمشكلة جنوب السودان يتزايد في الغرب وواصلت الصحافة وأجهزة الإعلام الأخرى في تصوير المشكلة على إنها حرب دينية وهو مفهوم خاطىء تمامًا للمشكلة . أجرت هيئة الإذاعة البريطانية مقابلة مع راهبة تُدعّى الآنسة كلير ادعت فيها أن مقر بعثتها بمريدى تعرض للهجوم بواسطة قوات الحكومة وإنها هربت في الأدغال وأنقذتها قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان ، وفُسر ذلك على أنه عدوان بواسطة القوات المسلمة ، وتمكنت من دحض افتراءات مس سنكليز بفضل معلومات وصلتنى من رئيس الوزراء ، فقد تلقت البعثة إخطارًا من قوات الحكومة بأن المقر لم يعد آمنًا بسبب العمليات الحربية وأمرت المسز سنكلير بنقله . عندما لم تستجب جاءها إنذار آخر بعد أسبوعين إلا أنها أصرت على البقاء مدعية أن « الله هو الذى ناداها » ولن تتحرك من موقعها ، واستخدمتها قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان للدعاية وإشانة السمعة .

قدم برنامج من تلفزيون السودان اسمه « السوق السوداء الذرية » في الخرطوم ، وكان مليئًا بالغمز واتهامات بسوء الإدارة والفساد ويهاجم أناسًا

قريبين من السيد صادق . اعترضت على البرنامج بشدة ووجدت مساندة من مهدى الحلو الذى تصادف وجوده فى لندن فأجرى مكالمة هاتفية مع الصادق دامت ساعتين وقال لى فى نهايتها: « إن صادق هو صادق ، منتش وغير مستعد لأخذ البرنامج مأخذ الجد » .

يبدو أن المشاكل تزيد بعدًا وتعقيدًا ولم يتم علاج المشاكل الكبرى ، من العوامل التى تقلق مهدى الحلو ظاهرة تغيب الوزراء لكشرة أسفارهم خارج البلاد وحيث يبرون ذلك بأنهم يسافرون في مهام رسمية .

عندما شارف عام 1987 نهايته أصبح القصور كاملاً وبدا لى أن حكومة الصادق لو أرادات أن تعيش فلابد لها في هذا الوقت من تحقيق هدف ملموس يحس به ويراه كل الناس ؛ ليؤكد لهم أن الديمقراطية قادرة على السير بالبلاد وأن هناك تغيير ؛ ولكن ، ولسوء الطالع ، زادت المشاكل حجاً وتعقيدًا . فالكوارث المفجعة التي سببها الجفاف والمجاعة والفيضانات وصلت بالبلاد إلى حالة يائسة ، وبلغ التضخم المالى أبعادًا خطيرة ومازال آخذًا في الارتفاع . الاقتصاد والبنية التحتية يتآكلان يبومًا بعد يبوم ، ولم أستطع فهم سر نشوة الصادق المهدى خلال محادثة أجراها معى في يناير 1988م خاصة وأن هناك أزمة في الإدارة اقتضت استدعاءه لنصر الدين الهادى من لندن للإدلاء بصوته في البرلمان .

عند عودته إلى لندن أخبرنا نصر الدين برغبة صادق فى أن نحضر أنا وإزمى إلى السودان ، وخلال أيام قلائل كنا فى طريقنا إلى هناك ، فى هذه الزيارة أقمنا فى بادىء الأمر بفندق الصداقة بالخرطوم بحرى وهو مقابل للقصر الجمهورى وكان قد قام ببنائه الكوريون .

كان الفندق فاخرًا ونظيفًا ولكن خيم على الجو اكتئاب شديد ، فهذا ليس السودان الذي عرفناه وقد احتوى مدنه الثلاث المكونة للعاصمة جو من الكآبة

هنالك نقص واضح في المواد الغذائية ، فالخيار في الفندق بين الدجاج والسمك في الوجبات الثلاث ورفوف البضائع في المحال التجارية شبه خالية . كان من بين نزلاء الفندق في ذلك الوقت مجموعة من المهندسين الاسكتلنديين تم استدعاؤها لتصليح مولدات الكهرباء . كانوا متشوقين لزجاجة جعة ولكن الحظر على الخمور مازال ساريًا على الكل بها في ذلك الأجانب الذين كان يمكن أن يُحضروا ما يكفيهم عند وصولهم السودان وهو معفى من الجارك ، أما في السوق السوداء فإن زجاجة الويسكى تكلف ثلاثها ثة جنيهًا سودانيًا وهنالك نوع من الجن الأثيوبي الذي يباع بهائتي جنيهًا سودانيًا ولكن أخبرنا أنه «قاتل»

كان الاسكتلنديون شديدين فى نقدهم للحكومة ، فهم يستدعون لإصلاح الأعطاب التى تسبب انقطاع التيار الكهربائى وما أن يصلحوا خطئًا ويعودوا إلى بلادهم حتى يستدعون مرة ثانية ، والأمر مُكلف جدًا للسودان ويقولون: إن الحكومة لو أقامت وحدة ثابتة لهم فى الخرطوم لكان ذلك أرخص وأجدى ولأمكن تفادى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى فى الخرطوم "، وككل أجزاءالبنية التحتية الأخرى فإن الكهرباء لا يمكن الاعتاد عليها ؛ فبينا كنا فى زيارة لمنزل رئيس الوزراء انقطع التيار لمدة ست ساعات ، فالبناء برمته يتداعى والديمقراطية الجديدة لم تخفق فقط فى تصحيح أسباب الانهيار بل إنها لم تستطع إيقافه .

أصبت بصدمة عندما ذهبت إلى مستشفى أم درمان لزيارة شريف التهامى الذى نقل إلى هناك من السجن الإجراء عملية جراحية . كان المبنى بأكمله متهدمًا ولم تجرى له صيانة منذ سنوات ولم يكن صحيًّا بالمرة . كان الطبيب المسئول يدعى دكتور شفيق الذى عمل 11 عامًا بمستشفى ستافورد العام وكان عاتبًا على النميرى وحمّله مسئولية القصور والإهمال . تحدث بصراحة عن النقص في المعدات والأدوية والضهادات . تم افتتاح جناح جديد بُنيً

تخليدًا لذكرى والدة رئيس الوزراء ولكن حتى هذا الجناح يفتقر للأجهزة والمعدات.

كلم تدخل في تجربة يكون حصادك منها الاكتئاب، فقد استئت من الإجراءات الأمنية المكثفة خارج السفارة البريطانية بالخرطوم حيث يعيش موظفوها في حالة أشبه ما تكون بالمساجين ، وكانت على النقيض من العلاقة المفتوحة التي كانت قائمة بين البريطانيين والسودانيين في الماضي ، فمحاولة حمايتهم من العالم المحيط بهم هي في واقع الأمر حبسهم داخل عالمهم ، والمستر جون بيفن السفير البريط اني اختيار ممتاز فهو صريح ومتعاطف ولكنه لم يكن سعيدًا بها يجرى ، ويبدو أن سوء الأحوال الاقتصادية ألقى بظلاله على العلاقات الاجتماعية بين الناس ، ففي زياراتنا السابقة كانت الدعوات تنهال علينا من كل صوب ، أما الآن فالحال يختلف ، ومازلنا نحتفظ بذكرياتنا في تلك الأيام عندما كان الكل يشارك في مختلف الأعياد والمناسبات ، فكان المسلمون يشاركوننا الاحتفال بعيد الميلاد كهاكنا نشاركهم الاحتفال بمختلف أعيادهم، فكانت الأعياد القبطية والأرمينية الاسكتلندية مناسبات لمختلف البلدان والأجناس، وكانت عطلة نهاية الأسبوع سيلاً من الحفلات والرحلات، أما الآن فقـد اختفي كل ذلك ، فالعـائلات لم تعـد في وضع اقتصادي يسمح بـالصرف السخى وحتى الفنادق العالمية أصيبت بمظاهر الأزمة الاقتصادية . رجال الأعمال لجأوا لأساليب اللباقة وأحيانًا الخدعة لتصريف أعمالهم وعلى الرغم من أن ظاهرة خروج الزوجات والأسر للأسواق والأماكن العامة أمر جديد فإنه محدود جدًا.

فنشاطات جهاز أمن النميرى وتلك السنين التي هزَّ فيها المخبرون ثقة الناس بأنفسهم وببعضهم البعض لن تنسى بسهولة ولم تفق منها البلاد بعد . ناقشت الأمر مع صادق المهدى الذي أقر بصحة ملاحظاتي ونقلها لوزرائه

طالبًا منهم تصدر حملة تصحيح الأوضاع ؛ ولكن التضخم المالي المتصاعد جعل هذا النوع من الصرف السَّخي أمرًا مستحيلاً وغير محتمل .

تناولنا وجبة الغداء فى منزل رئيس الوزراء الذى كان فيها سبق مسكن النميرى الذى بناه داخل رئاسة القوات المسلحة ، وكانت تجربة لا تنسى . فهى دار واسعة وفاخرة تكلف بناؤها ما يربوا على الثلاثة ملايين جنيهًا سودانيًا وتقوم دليلًا على إدانة ذلك النظام بالنظر إلى مظاهر الفقر المحيطة بها ، فكل شيء فى هذا المبنى استورد من الخارج بها فى ذلك التوصيلات الفاخرة والأثاث الأوربى.

وكان أهم ما خرجنا به من تلك الدعوة نقاش طويل مع رئيس الوزراء حول علاقات بلاده بجارته مصر؛ وعلى الرغم من أنه كان يستدعى بين الفينة والأخرى ليس لمشاكل كبيرة دائمًا بل لأشياء صغيرة وتافهة أحيانًا ، فمن الواضح أن هناك خلافات بين البلدين بل وبين أجهزة الأمن المصرية والدكتور بطرس غالى وزير الدولة للشئون الخارجية في تعاملهم مع السودان ؛ فبينها تحاول الأولى زعزعة الوضع في السودان باستخدام كل الأساليب فإن الأحير يبذل قصارى جهده في سبيل التوصل إلى اتفاق .

اقترحت على صادق تقديم دعوة للرئيس حسنى مبارك لرياة الخرطوم الإجراء محادثات فوافق على ذلك من حيث المبدأ ؛ لكنه كان مصرًا على ضرورة معاملة مصر للسودان على إنها دولة مستقلة لها سيادة وأضاف أن مصر وأثيوبيا «أنانيتان».

والموضوع الرئيسى الذى أثير فى تلك المحادثات كان موضوع اتفاقية مياه النيل فالسودان ومصر متشابهان لأنها البلدان المستهلكان ؛ بينا إثيوبيا وكينيا هما البلدان الممولان ؛ لذلك فإن المحور الذى قام بين السادات وأثيوبيا لم يكن ذا علاقة بالموضوع ، والأمر ذو أهمية كبيرة لأن اتفاقية مياه النيل انتهت ولابد

من تجديدها ، فالصادق كان يرى ضرورة تشكيل مجموعة عمل مشتركة من مصر والسودان وذهب إلى حدِّ تسمية بعض الشخصيات التي يمكن الاستعانة بها لإعداد مشروع ، وعبرَّ عن رغبته في أن يقوم الرئيس حسنى مبارك بافتتاح جلسة إعداد التقرير النهائي .

تعدننا بعد ذلك لبعض الوقت عن المقابلة الصحفية الشهرية التى قرر تقديمها وقلت له: إنها تذكر الناس بمقابلات النميرى الشهرية ( المواجهة الشهرية – « المترجم » ) ، فقال صادق: إن من شأن مثل هذه المقابلات أن توسع من قاعدة المشاركة في حل قضايا البلاد الهامة ، وواصل حديثه عن المسواثيق المسقرحة لمختلف المجموعات بها في ذلك النساء والنقابيين والطلاب ولكن ما يحتاجه الناس الآن هو العمل وليس الكلام ، فقد كانت الشورى والإجماع هوسًا بالنسبة له ولهذا السبب لم يرى الناس فيه صفات القائد، وهناك أيضًا القلق الذي تسببه تشكيلة حكومته ، إذ يقال إن ثهانية عشر وزيرًا من يعملون معه الآن عملوا مع نميرى ؛ بينها ينتقده آخرون على عدم قيامه بتغيير المجموعة التى يُشكُ في ولائها ففنيوا الهاتف والسكرتيرات وموظفو بتغيير المجموعة التى يُشكُ في ولائها ففنيوا الهاتف والسكرتيرات وموظفو الخدمة المدنية المحيطون به الآن عملوا جميعًا في إدارة النميرى ، وله يرجع الفضل في تعيينهم ، فالاحتفاظ بهم ينطوى على مخاطرة إلا أن صادق لا يبدى اكتراثًا ولم يغير موقفه .

تحت إصرار السيدة حفية زوجة صادق غادرنا الفندق وذهبنا للإقامة بمنزل السيد صادق بود نوباوى ، وقد اتاحت لنا إقامتنا هناك فرصة لتقييم نواب حزب الأمة في البرلمان الذين يعتمد عليهم نجاح الصادق في الحكم . شاهدنا عربة كارو تقوم بترحيل كراسي للمنزل ، وفي المساء حضر حوالي التسعين نائبًا لاجتهاع عقد بالحديقة ، وقامت السيدة حفية بمهارة فائقة وعلى الرغم من النقص الحاد في المواد الغذائية ، بإعداد الموائد وبعد قليل كنا

نستقبل أصدقاء قدامى ونقيم صداقات جديدة مع النواب الذين توافدوا على المدار، واتضح لنا بعد قليل أن الخلاف ليس قاصرًا على حزبى الائتلاف فقط حين وصف بعضهم الحزب الاتحادى الديمقراطى « بالتشرذم » وأنهم قد « سئموا الاستمرار والتعاون معه » بل كانت هناك خلافات وانقسامات خطيرة داخل حزب الأمة نفسه ، فقد عقد صادق اجتهاعًا جانبيًا مع بكرى عديل أحد نواب كردفان ووزير التربية - دام أربعين دقيقة - لمناقشة اختلافات كبيرة وخطيرة في وجهتى نظرهما ؛ وعلى الرغم من أن حرية إبداء الرأى أمر مشجع إلا أن النقاش المستمر المطول في ذلك الاجتهاع لم يحقق شيئًا ، فلم تتمخض عنه إجراءات عملية لحل مشاكل البلاد ، فالنقاش كان دوامة فلم تتمخض عنه إجراءات عملية لحل مشاكل البلاد ، فالنقاش كان دوامة المواطن السوداني العادى .

اقترحت على الدكتور بشير عمر والدكتور إبراهيم الأمين فرض ضريبة على العيادات والمستشفيات الخاصة تصل إلى 10%\$50% تخصص لرفع مستوى الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة ، فهذه العيادات والمستشفيات الخاصة تحقق أرباحًا طائلة ، وتقول إحصائية صدرت في الخرطوم: « إن ما يقارب الخمسين بالمائة من سكان العاصمة يتعالجون فيها » ، وقد افتتحت ثلاث عشرة مستشفى ويجرى بناء ثلاث أخرى ، وفي عام 1986 بلغ عدد العيادات الخاصة بالخرطوم \$611 وهناك مؤسسات صحية مماثلة في العواصم الإقليمية ، فالضريبة المقترحة هذه ستحقق عائدًا لا بأس به .

ومن المشاكل الأخرى الملحة في العاصمة اختناقات المواصلات ؛ فعلى المرغم من النقص الحاد في الوقود فإن عدد السيارات الخاصة والمركبات العامة تضاعف عدة مرات. لقد اختفت الحمير والجمال تمامًا ، ووصل الازدحام في العاصمة نقطة التشبع وكبري النيل الأبيض أصابه الإنهاك من ثقل حركة

المرود عليه ، وتساءلت عن السبب في عدم استخدام النيل في المواصلات النهرية للتخفيف على الكبارى فعلمت أن دراسة للجدوى قد وجه بإجرائها ولكنها لم تحظ بالمتابعة ، وأحد الأسباب هو الجفاف الذى دام ثلاث سنوات وانخفض على أثره مستوى النيل وقد أصبح من الممكن في ذلك الوقت عبور النيل بين الخرطوم والخرطوم بحرى مشيًا على الأقدام ، لقد خيم السبات في كل مكان وأصبح كالغبار الذى نزل على مكان فغطى كل شيء ، لم يبق من السوداني الذى عوفناه سوى فضلة ضئيلة تعطى القدرة على الكلام والنزاع والماحكة وإصدار المواثيسة وتشكيل الوزارات البديلة.

كان الخطاب السياسي لحكومة الصادق الذي ألقاه في يوليو 1986 برنامجًا شاملاً حوى كل المشاكل التي تواجه البلاد ولكن عندما نشر الميشاق الانتقالي لم يتم إنجاز شيء ، وفي واقع الأمر لم تتمكن الأحزاب من التوقيع عليه حتى فبراير 1988 وكان المؤتمر الدستوري القومي يرجأ باستمرار.

ومما يدعو للاكتئاب أنك لا تستطيع الحصول على نفط لسيارتك ، ولولا جهود عبد الرحمن صادق المهدى الضابط بالقوات المسلحة الذى دبر لنا بعض الجالونات لما تمكنا من تسجيل زيارة للسفير المصرى الذى تربطنا به صداقة قديمة.

من بين الجسور التي كنت عاقدًا العزم على بنائها واحد ينهى خمسة أعوام من الخصومة بينى وبين وصال شقيقة صادق المهدى وزوجة حسن الترابى التي اختلفت معها في أمر يخص أسرة المهدى، وصلنا إلى دارها دون سابق موعد واستُقبلنا استقبالاً حارًا من الزوجين، وسرعان ما دخلنا في نقاش تناول مشاكل البلاد. كان الترابى في البداية متطرفًا في عدائه للصادق وبذل جهدًا كبيرًا لشرح مواقف الأصوليين إلا أنه لطّف من لهجته في النهاية عندما قال لى:

« إننا ( الجبهة الإسلامية القومية ) لسنا متطرفين بالصورة التي توصف بها جماعات أخرى في الشرق الأوسط » .

وقادتنى ملاحظته تلك إلى استنتاج مفاده أن الترابي يريد الاشتراك في الحكم وفوجئت بذلك ولكن وصال أكدت لى رغبته .

عندما عدت إلى ودنوباوى شرحت للصادق مادار في لقائي بالترابي وقلت له أن الترابي كان عدوانيًا في البداية ولعله أراد أن يقول لي :

« إنك رجل استفزازي وعدواني وأنا أعطيك مما عندك » .

وغالبًا ما يكون هذا هو التحليل الصحيح ، وواصل صادق حديثة ليخبرنى بأنه ينوى ضم الجبهة الإسلامية القومية للحكومة ، وبرَّر ذلك بأنه يريد حكومة تشارك فيها كل الأحزاب ، ويعتقد أنهم سيكونون أقل ضررًا إذا ما حلوا المسئولية ، ومرة أخرى . أبديت اعتراضى الشديد على الفكرة ، واقترحت عليه أن يدخل المعركة منفردًا ويضع الجميع أمام الأمر الواقع . ذكرته بأنه في وضع أقوى نسبيًا وتشكيله لحكومة من حزب الأمة سيمكنه من اتخاذ ما يريده من إجراءات وقرارات ، وحذرته من القيود التي ستفرضها عليه حكومة ائتلافية وقتلت بالمقولة :

« من يركب نمرًا يصبح ضحية له » .

قام مبارك عبد الله الفاضل بإجراء المفاوضات مع حسن الترابي وأدت إلى دخول الجبهة الإسلامية القومية الحكومة .

من الواضح أن المرحلة تقتضى تقديم مقترحات أكثر عميلة و إجراءات ترفع من الروح المعنوية وتطرد شعور اليأس والإحباط الذى استولى على الكل . إن القبول السلبى للوضع الخطير كان واضحًا في الافتقار إلى عنصر المبادرة ، فمن المشاكل التي تطرق لها النقاش الخطه الإسكانية التفاخرية - التي بدأت في

الفترة الأخيرة لحكم النميرى ، والتى تعرضت لانتقاد شديد عندما تقارن بمشكلة المشردين الذين يعيشون في قرى الكرتون .

صرف صادق النظر عن افتتاح - مجموعة العمل -التى كان مقررًا أن تقوم بدراسة لخطة اقتصادية جديدة للبلاد وأصبح يركز مرة أخرى على إقامة علاقات قوية مع دول الغرب - خاصة - الولايات المتحدة وأوربا. كان يدرك أن أهم رأس مال للشعب السودانى هو كرمه ووده فاغتنم فرصة حلول الذكرى التاسعة والثلاثين لـزواجنا وقرر إقامة حفل على ظهر مركب تابع للحكومة. دعى للحفل عدد من أصدقائنا القدامى بالإضافة لسفراء بريطانيا والأردن وعدة وزراء ، من بينهم جنوبيون ، وجيم ليستر النائب البرلمانى الـذى جاء على رأس وفد برلمانى لبحث مشكلة الـلاجئين - كانت رحلة جميلة -على امتداد شاطىء جزيرة توتى وذكرتنى برحلات « الطاهرة » الباخرة التى كان السيد عبد الرحمن يستخدمها كثيرًا . سألت صادق عن « الطاهرة » فعلمت أنها قابعة في مرسى للبواخر لأن الصادق لا يريد أن يقتفى خطى جده في حياة الرفه والدعة ، حيث القصور وسيارات الرولزرويس والمراكب وقال :

« دائماً أشعر أن جدى منى بخسائر سياسية بسبب هذه الأشياء » فاقترحت عليه إعادة صيانتها وتخصيصها للطلاب الشبان ليتعلمون منها العمل الجهاعى بالإضافة إلى الإلمام بتاريخهم ، وقد راقت له الفكرة التي لم تخطر بباله من قبل ولكن هناك أشياء كثيرة تشغله وعلى رأسها نشاطات المصريين . كنت متفها لادعاء الكثيرين من السودانيين ، ومنهم رئيس الوزراء ، بأن مصر لا تنظر للسودان كدولة مستقلة ذات سيادة ، وخلال حفل الشاى الذي أقيم على شرفي حدث ما يثبت هذا الزعم للأسف ، فقد سلمت للصادق رسالة أخبر فيها بأن الرئيس حسنى مبارك سوف يصل إلى الخرطوم صباح اليوم التالى خارقًا، بذلك البروتوكول والأعراف الدبلوماسية ولم يضع للحكومة أي وزن . مد

الصادق الرسالة إلى وأردف قائلاً «حسنًا ، وتريدنا أن نتفاهم! » وكنت آمل أن يحدث التفاهم ولكن لم أفاجاً بأن تلك الزيارة لم تسفر عن شيء ، فقد أمضى الرئيس مبارك حوالى ساعة واحدة فى الخرطوم ، لم يقال لى شيئًا عن المقابلة لا فى وقتها ولا الآن ولكن النتيجة واضحة من النشاطات التي تقوم بها السفارة المصرية فى الخرطوم ، والتي لا يمكن أن توصف بأى حال من الأحوال بأنها نشاطات دبلوماسية . كان هذا سرًا مكشوفًا استهجنه السودانيون الذين تستفزهم عدم فطنة المصريين .

عندما شارفت زيارتنا نهايتها بدأت أفكر لوقت طويل فى أحاديثى مع صادق المهدى وفى المهمة التاريخية التى تواجهه فى إنقاذ السودان من مستنقع السركود الاقتصادى والاجتهاعى الواقع فيه حاليًا، من الواضح والمؤلم أنه لم يتحقق ثمة تقدم فى أى من المواضيع التى تم طرقها ذلك لأن المناورات السياسية استنفذت كل الطاقات التى كان ينبغى أن توجه للحلول، والخطأ الأساسى يكمن فى الترتيبات الدستورية التى تقسم على أساسها المناصب الحكومية والتى لا تعطى رئيس الوزراء أى فرصة فى اختيار الأشخاص المناسبين الذين سيشاركونه المسئولية، ورجوته باستمرار وبإلحاح أن « يدخلها وحيدًا » ويعين وزراءه ولا يخضع لضغوط الأحزاب الأخرى، وفوق كل هذا طلبت منه إلغاء كافة القوانين التى سنها نميرى لأن من شأن ذلك أن يهيىء له قاعدة سليمة يبنى عليها مجتمعًا سليمًا، ورأي صادق فى قوانين الشريعة التى سنها النميرى واضح وصريح. إذ وصفها بالحيف والمجتمع الإسلامي الذي نادى به يضمن مصالح وحقوق غير المسلمين وهو شديد التمسك بالعدالة الاجتهاعية وأشرت إلى الحكمة التى تكمن فى المثل القائل:

« اقطع على الخط واترك الحتات يتساقط حيثها كان » .

ولم تجدى حججى معه شيئًا فصادق مقتنع بأن كل هذه المقترحات تنطوى على مغامرات كبيرة وأنه متنبه للتيارات السياسية التى يمخر عبرها ، حاولت إقناعه بأنه مالم يسيطر على الموقف تمامًا ويكون سيدًا في بيته فسوف « ينقضون عليه ».

ومن هذه النقطة يبدو أن تفكك النظام الديمقراطي في السودان قد أصبح أمرًا مفروغًا منه .

## الفصل السابع الانقسام والتفكُّك

« الديمقراطية تتحوَّل إلى استبداد » أفلاطون

إذا ألقينا نظرة فاحصة لهيكل الحكومة الديقراطية التي رئسها صادق المهدى نكتشف أنها كانت تفتقر إلى الاستقرار ، فعندما قدَّم قائمة بأسهاء وزارته الرابعة في مارس 1989م لم يكن بها سوى تسلات أسهاء فقط من وزارة 1986 ، وحتى هؤلاء حوِّلوا إلى وزارت أخرى ، بحلول عام 1988 تخلى صادق عن وزارة الدفاع بينها تحول عمر نور الدايم من الزراعة إلى المائية وأُسندت لمبارك الفاضل مسئوليات أكبر بتوليه وزارة الداخلية .

ولم يقتصر التعديل على الوظائف فقط بل أجرى تعديل على الوزارات نفسها الأمر الذى اقتضى المزيد من التغييرات ، وفقد اثنان من عملى حزب الأمة بغرب السودان حقائبها الوزارية هما: بكرى عديل ، وما دبو كما أن اختيار امرأة لشغل وزارة الزكاة والشئون الاجتماعية رشيدة إبراهيم عبد الكريم ، لم يدم سوى فترة وجيزة من عام 1987.

ولم يتم تعيين زين العابدين الهندى فى منصب وزير الخارجية الهام لخلاف بينه وأسرة الميرغنى ، وكانت الخلافات بين الحزبين الحاكمين تتجدد على مر الشهور فها أن تنتهى أزمة وزارية حتى تظهر أخرى وأصبح واضحًا أن الحكومة لا يمكن أن تستمر على هذا المنوال ، وبعد أسابيع فقط من عودتنا إلى بريطانيا

اتصل بى صاحب السعادة إبراهيم محمد على السفير السودانى بلندن ليخبرنى أن صادق المهدى استدعى البرلمان ليوجه له انذارًا يوم الأثنين التالى ، فقد أقال وزارته وأصبح يحكم بمساعدة ضباط الخدمة المدنية وضاعت كل فرصة للسيطرة على الوضع الاقتصادى والمالى ، وقد تهيأت الفرصة النفسيَّة في هذه المرحلة لإجراء تغيير شامل لكل مسار الحكومة إلاَّ أنه لم يتم استغلالها .

طالب صادق الجمعية بطرح صوت الثقة بحكومته مهددًا بالاستقالة كها طالب بمنحه صلاحية اختيار وزرائه وتعديل ما عرف بقوانين الشريعة الإسلامية ، وحل المسائل الدستورية وفوق كل ذلك السعى بصورة أكثر فعالية لإيجاد حل لمشكلة الجنوب .

تواصل النقاش لمدة أسبوع ولم يسفر عن شيء مما حدا بالصادق تقديم استقالته رسميًّا إلى رئيس مجلس رأس الدولة أحمد الميرغني، تم على الفور انتخابه رئيسًا للوزراء وحصل على197صوتًا مقابل 21 صوتًا ذهب لمنافسه الجنوبي وامتنع عدد من نواب الاتحادي الديمقراطي عن التصويت مما يدل على وجود خلاف في الخزب.

كان أول الخلافات التى برزت فى التشكيل الجديد ترشيح الجبهة الإسلامية القومية لأحمد سليمان ليصبح رئيسًا للبرلمان ، وهو رجل لا يحظى بقبول داخلى أو خارجى ، فقد كان عضوًا بالحزب الشيوعى السودانى ثم حوَّل ولاءه للنميرى مديرًا ظهره لزملائه السابقين ، واستقر به المقام الآن فى صفوف الجبهة الإسلامية مع الأصوليين ، وخلال النقاش الذى دار بخصوص انتخابه لرئاسة البرلمان قال أحد أعضاء حزب الأمة: إنه لن يؤيد ترشيح رجل كان يخاصم الإمام الهادى فأجابه أحمد سليمان فى برود قائلاً:

« لقد كنت في خصام مع المولى عز وجل نفسه في الماضي ».

وبعد سلسلة من المحادثات العقيمة خرج صادق في ما يو 1988 على الناس بقائمة وزارية جديدة ، وشملت هذه الوزارة عدة حقائب وزارية جديدة كوزارة الأوقاف والسياحة كها تم رفع مفوضية شئون اللاجئين إلى وزارة ، وبالإضافة إلى الأحزاب التي شاركت في الحكومات دخلت الجبهة الإسلامية القومية الائتلاف هذه المرة وتولى حسن الترابى منصبى النائب العام ووزير العدل ، وكان ذلك خطئًا سياسيًّا ذو آثار بعيدة المدى وكتب أحد القادة العسكريين أن هذا:

« يؤكد عزمه ليس فقط على بقاء قوانين الشريعة بل تطبيقها ... ومن المعالم الأخرى لوزارة الصادق هذه أنها تضم ثمانية عشر وزيرًا عملوا كوزراء إقليميين أو مركزيين إبان عهد النميرى » .

ويبدو أن هدف الحكومة الجديدة هو تأمين استمراريتها دون التفكير في حل أي واحدة من المشاكل الكبيرة التي تواجه البلاد .

وبها أن عددًا كبيرًا من السودانيين كان متواجدًا بلندن في صيف عام 1988 فقد رأينا أن الفرصة مواتية لعقد مؤتمر صحفى ، مثل حزب الأمة في المؤتمر كل من بكرى عديل ( الطاقة ) ، ومبارك الفاضل ( الصناعة ) ، ونصر الدين الهادى والدكتور الطيب حسب الرسول العضو البارز في صندوق النقد الدولى ، حضر المؤتمر عدد كبير من عملى وكالات الإعلام والصحف فقد أرسلت هيئة الإذاعة البريطانية يس كلاس وجوليان بورقر من الشبكة الإفريقية ؛ بينها مثل صحيفة الاندبندانت رتشارد دودن ، وعن التايمز والقارديان ديفيد باليسر وكيت فينش على التوالى ، ووجهت المجلتان المتخصصتان أفرديكا كونفنرينشال ( ستيفن إيليس) وأفرديكا أنا ليسيز ( رتشارد هول ) أسئلة في الصميم، وأسرً لي أحد المندوبين عن قلقه بسبب تذبذب الصادق بين مختلف القضايا وفشله في اتخاذ قرارات محددة بشأنها – وكمثال على ذلك – التأخير غير المناسب في تتعيين حاكم الإقليم الخرطوم .

وضُرب السودان مرة أخرى بكارثة طبيعية شاملة . فبعد الجفاف الذى دام سنوات وسبب مجاعة مفجعة تبدل الحال وهطلت الأمطار الغزيرة مسببة كوارث أخرى من نوع مختلف ، وكانت الخرطوم من المناطق التى تأثرت كثيرًا بالفيضانات فقد تعطلت اثنتان من محطات توليد الطاقة الثلاث ، ودمرت ثلاثة أرباع خطوط الهاتف وسقطت الأسلاك الكهربائية على الماء مسببة حوادث عدة من بينها وفاة ابن لصديقنا إبراهيم أحمد وفقد ما يربو على المليون ونصف مواطن مساكنهم ، وهدد ضغط الماء بتدمير خزانين رئيسيين مما استلزم فتحها الذى سبب المزيد من الأضرار ، وأعلنت كل من كسلا ، والقضارف ، والدامر مناطق كوارث وفى هذه المناطق فقد ما يزيد على المليوني مواطن منازلهم أيضًا خلال يومين فقط .

كان رد الفعل فى بريطانيا جيدًا وسريعًا ، فقد تبرعت حكومة جلالة الملكة بمليون جنيه استرلينى وجمعت هيئة الإذاعة البريطانية ثلاثهائة ألف جنيهًا استرلينيًا ، وتم الاتصال بالمؤسسات الخيرية فى بريطانيا مثل « انقذوا الأطفال » و« أوكسفام » بينها قام فتحى سلهان أحد السودانيين المقيمين بلندن بجمع التبرعات من السودانيين فى بريطانيا .

ولسوء الطالع - بدأت وسائل الإعلام توحى للناس بأن امدادات الإغاثة حولت لصالح الحكومة والقوات المسلحة بدلاً من المتضررين، وفي نهاية أغسطس بدأت الصحافة الغربية حملة مسعورة تهاجم فيها الكيفية التي اتبعتها حكومة السودان في توزيع الإغاثة، وحدث رد فعل عنيف من وزير الإعلام الذي صدرت منه تعليقات اعتباطية عن استغلال السودان بواسطة بريطانيا في الماضي وشكا من أن بريطانيا لم تقدم عونًا سخيًا لمساعدة السودان في محنته، وقام بفرض رقابة غبية على الصحافة الأجنبية وأصدر قرارًا يوجب على

الصحفيين الأجانب ضرورة الحصول على بطاقة هوية ، وفي محاولة لمحو الآثار الضارة لتصريحات هذا الرجل أرسلت برقية عاجلة لصادق بإرسال سارة المهدى إلى لندن لتوضيح الوضع على وجهه الصحيح ، ولسارة وضعها المميز كعضو في اللجنة التنفيذية لحزب الأمة وليس كزوجة لرئيس الوزراء .

أحدثت هذه الكوارث آثارًا مدمرة فقد أصبح ثلاثة ملايين مواطنًا سودانيًا بلا مأوى وغمرت المياه أجزاء كبيرة من مدن كريمة ودنقلا وودمدنى والقضارف وكسلا ، وكانت عبئًا إضافيًا على بلد مثقل بالديون ضعيف الموارد مفلس البنية التحتية ، وكارثة بهذه الأبعاد تستعصى على أفضل الحكومات كفاءة . كان الوضع ما يزال سيئًا عندما وصلت سارة إلى إنجلترا فى نوفمبر لحضور مؤتمر باستينيق وعكست صورة دقيقة للأوضاع فى السودان ولم تكن ما جاءت به أنباء سارة ، ففى محاولة لتفويض ، مبادرة صادق المهدى قام محمد عثمان الميرغنى بإجراء اتصالات بجون قرنق لم تسفر عن شىء ، وتزايد تدخل السفير المصرى فى الشئون الداخلية للسودان ولكن كان صادق يعتقد أن حكومته تقوم بعمل ما تراه صحيحًا وفضل الصمت تجاه التحركات المصرية ، ومن الأنباء الإيجابية ما قالته سارة عن القذافي الذي أوضحت أنه لا يقوم بأى نوع من التدخل فى ما قالته سارة عن القذافي الذي أوضحت أنه لا يقوم بأى نوع من التدخل فى شئون السودان ويبدو أنه يفعل ذلك في محاولة لتحسين علاقاته بمصر .

عقدت سارة المهدى مؤتمرًا صحفيًا ناجحًا برقم 11 كارلتون يتراس أحدث ردود فعل حسنة ولقى تغطية إعلامية واسعة ، فكان من بين الحضور القسم العربى بهيئة الإذاعة البريطانية وشبكة إفريقيا وقسم العالم الثالث ، وساعة مع المرأة بالإضافة إلى الصحف القومية اليومية ، وحضر المؤتمر أيضًا عمثل عن مكتب الشئون الخارجية والملحق الصحفى بالسفارة السودانية الذى لعب دورًا فعالاً ، وضحت سارة في هذا المؤتمر ، وفي مؤتمر عقد بعد ذلك بيوم واحد خلال حفل غداء وضحت الاتصالات التي تجريها الحكومة مع جون قرنق لحل مشكلة

الجنوب ولإيقاف التدخل المستمر لمصر في شئون السودان .

وبينها كان عام 1988 يشارف نهايته انفجرت طاثرة أمريكية فـوق سهاء لوكربي وأدى الحادث إلى موت 258 شخصًا وصرف اهتهام الغرب عن السودان .

مع بداية العام الجديد كان واضحًا أن الحكومة السودانية تعانى من مصاعب سياسية جمة ويتعرض رئيس السوزراء إلى ضغط من كل ناحية وصوب ، فاتحادات العاملين تطالب باشراكها في الحكم وعندما اتصل بى هاتفيًا في 9 مارس 1989 كان عنيفًا إذ قال إنه:

« لم أعد أطق أي تدخل آخر من القوات المسلحة » .

فالجيش أيضًا أصبح يضغط على الحكومة ، لربها بتأثير من قـوى خارجية وأصبح الضباط متصلبين في آرائهم .

وكان يصلنا فيض من التقارير ، المتناقضة في معظمها ، من السودان ، فيقال إن القذافي وعد بتقديم العون العسكرى والسياسي للسودان وأن أربع لجان تم تشكيلها في ليبيا وأن اجتهاعًا بين الصادق وقرنق أصبح محتملاً في أي وقت ، وكانت فترة حافلة بالارتباك ، فقد أخبرني شخص مقرب من صادق المهدى أن الرئيس حسني مبارك بعث برسالة سرية للصادق يسأله فيها عها يريده ، كها أبدى الرئيس المصرى رغبته في التحدث إلى الصحافة ، وكان الجيش في حالة فوضي كاملة وقال بعضهم إنهم يفضّلون مقاتلة الحكومة بالخرطوم على مواصلة التصدى لقوات التمرد ، وأصبح واضحًا أن الحكومة تمر بمرحلة انهيار تما ، وأكدت صحيفة التايمز إشاعة مفادها أن الوزراء تقدموا باستقالتهم لصادق . كان ذلك في عددها الصادر في 6 مارس ، ويقولون أيضًا: إن صادق انحنى لإنذار من القوات المسلحة بتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة تتمكّن انحنى لإنذار من القوات المسلحة بتكوين حكومة ذات قاعدة عريضة تتمكّن من إيجاد جلّ سلمي لمشكلة الجنوب وتضع نهاية للحرب الأهلية ، وكانت تلك من إيجاد جلّ سلمي لمشكلة الجنوب وقضع نهاية للحرب الأهلية ، وكانت تلك من إيجاد جلّ سلمي لمشكلة الجنوب وقضع نهاية للحرب الأهلية ، وكانت تلك من إيجاد جلّ سلمي لمشكلة الجنوب وقضع نهاية للحرب الأهلية ، وكانت تلك من إيجاد حلّ سلمي لمشكلة الجنوب وقضع نهاية للحرب الأهلية ، وكانت تلك عن القشة التي قصمت ظهر البعير – فقد حل رئيس الوزراء حكومته وأعلن عن

عزمه فى الوصول بأى ثمن للسلام وبدأ فى تكوين إدارة جديدة ، وضع برنامج عمل لحل مشكلة الجنوب ووقعت عليه كل الأحزاب (ما عدا الجبهة الإسلامية الأصولية واتحادات العاملين) ، كان متوقعًا ألاَّ تُشْرَك الجبهة الإسلامية فى المحكومة لأنها رفضت التوقيع على تجميد قوانين الشريعة ، إلا أن رئيس الوزراء كان كعادته يسعى « لمصالحة من لا يعرف التصالح » ولم يعد بإمكان أحد فهم ما يجرى .

قام أحمد الميرغنى بوصفه رئيسًا لمجلس رأس الدولة بإخطار صادق بأن القوات المسلحة وافقت على عدم التدخل في الشئون السياسية ، إلا أنه سرعان ما صدر نفى لـذلك من العسكريين ؛ ولـذلك فقد قام صادق بنشر خطاب رئيس الدولة على الملأ ، ووصلت الأوضاع إلى طريق مسدود خاصة وأن الحزب الاتحادى المديمقراطي وزعيمه محمد عثمان الميرغني أصبحوا متصلبين في مواقفهم ، بلغ قلقى حدًّا جعلني أفكر في كتابة خطاب لرئيس الوزراء البريطاني ، فقمت بكتابته بالفعل وحملته لصديق سوداني سلمه باليد لتشارلس بوويل المستشار السياسي .

بدأ الاتحاديون الديمقراطيون يتذبذبون ويهاطلون في تسليم أسهاء مرشحيهم للوزارة ، وفي النهاية اضطر صادق إلى إصدار إنذار يقول فيه: إنهم لو لم يسلموه ترشيحاتهم فسوف يشكل حكومة ائتلاف مع الجنوبيين فقد نصح بهذه الخطوة من قبل وشجعه عليها اللواء جوزيف لاقو .

ويدور حديث عن أن أحد وزراء حزب الأمة رفض أن يؤدى القسم إلا إذا أبعد الاتحادى المديمقراطى من الائتلاف ، ومن المستحيل على أى إدارة أن تعمل في جو كهذا ولا يبدو أن هناك ثمة أمل في التوصل إلى حل .

وكنت في غاية الدهشة عندما تلقيت مكالمة هاتفية من وزير الدولة بمكتب رئيس الوزراء ، صلاح عبد السلام ، يطلب منى حجز فندق خارج لندن لرئيس الوزراء الذي سيصل لتمضية بعض الوقت في بريطانيا لأنه بحاجة

للراحة والاستجام، كان الوضع مربكًا وإنهال علي سيل من الرسائل المتضاربة بعد ذلك، وجن جنون سفير السودان بلندن، فألغيت النيارة في البداية ثم تقررت مرة ثانية ولكن تأخر وصول رئيس الوزراء. اتصل بي عمر نور الدايم من مطار هيثرو وكان غاضبًا على وسائل الإعلام البريطانية وهجومها على النظام الديمقراطي في السودان وقال في نهاية المحادثة: إن صادق المهدى سوف يحضر في غضون أيام قلائل. كنت لا أزال عند قناعتي بأن الخرطوم وليس سواها هي المسئولة عن التقارير المدمرة التي تنشر في الصحف البريطانية.

ويبدو أن الصادق تمكن من تأمين موقف حكومته بعد حوادث مارس ؟ على السرغم من أن هناك إشارات قوية بأن الجيش على وشك التدخل وكتب رئيس الوزراء يقول إنه:

« يقلُّب الأفكار الكفيلة بملافاة التحدى الذي يواجه الديمقراطية والذي تغذيه قوى خارج البرلمان » .

ويرجَّح أنه في هذا الوقت بالذات ، عندما استبعدت الجبهة الإسلامية القومية من الحكم استقر رأى قيادتها على القيام بانقلاب عسكرى .

قام الأصوليون كعادتهم بتنظيم سلسلة من المظاهرات وذلك تمشيًا مع سياستهم التي تقوم على المبادرة بخلق حالة من عدم الاستقرار ، ثم يصلون بعد ذلك إلى السلطة . كان هذا هو أسلوبهم إبان عهد النميري ثم في اتحادهم مع القوى الديمقراطية في 86/1985 وأخيرًا .. بانضهامهم للحكومة الديمقراطية لصادق المهدي عام 1988 ، وعندما أُخفقت تلك الحركة في حصولهم على السلطة التي يريدونها لجأوا للتكتيك الذي نجم عنه انقلاب 30 يونيو 1989 . فهم لم يكونوا قط ولن يصبحوا أبدًا حزبًا ديمقراطيًا ، فقد قدم صادق التزام حكومته بتسهيل عمليات الإغاثة وذلك في المؤتمر العالمي لوكالات الإغاثة الذي عقد في الخرطوم ، وساند مشروع « شهر الهدوء » الذي كان مقررًا أن يبدأ في عقد في الخرطوم ، وساند مشروع « شهر الهدوء » الذي كان مقررًا أن يبدأ في

الأول من أبريل ، ووافق عليه الجيش الشعبى لتحرير السودان حسبها قالت وكالة الأنباء الفرنسية .

ظل التنافس بين أحزاب الائتلاف يهدم من عزيمة الحكومة وانعكس في الافتقار إلى استراتيجية واضحة وفي الإشاعات الرائجة عن احتمال قيام الجيش بالاستيلاء على السلطة ، وهناك إشارات بأن الصادق قد نبه للخطر وفي 30 يونيو 1989م قيام العسكريون بالاستيلاء على السلطة مرة أخرى ، وقع الانقلاب في نفس الوقت الذي انتهت فيه اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان وحان تاريخ تجديدها . يقول بعض السودانيين أن الحكومة المصرية تريد حكومة طيعة في الخرطوم تؤمِّن لها الحصول على المزيد من الماء عند توقيع الاتفاقية الجديدة . لم أؤمن قبط بنظرية التآمر في التاريخ ولكن كانت النشاطات التي تقوم بها السفارة المصرية في الخرطوم تهدف دون أدني شك إلى وغرعة استقرار السودان ، وإن صح ذلك فقد ارتكتب مصر خطعًا جسياً وأمسكت بالمرفعين من أذنيه ، فنظام تدعمه الجبهة الإسلامية القومية جنوب أسوان لم يكن مقبولاً للرئيس مبارك .

وبصرف النظر عمن يدعم الانقلاب فإن السودان ، وللمرة الثالثة بعد حصوله على استقلاله دخل في حقبة جديدة من الحكم الدكتاتوري .

فالانقلاب الذى قاده العميد عمر حسن البشير قاد البلاد إلى متاعب كبيرة واتسم بقسوة فاقت ما بدر من كل الذين سبقوه ، وكان واضحًا من البداية أن هذا سيحدث ، فقد أودع معظم الوزراء السجون على الرغم من تمكن صادق المهدى ، ومبارك عبد الله الفاضل ، وصلاح عبد السلام من الإفلات من الاعتقال في البداية إلا أن صادق اعتقل في غضون أيام .

• • •

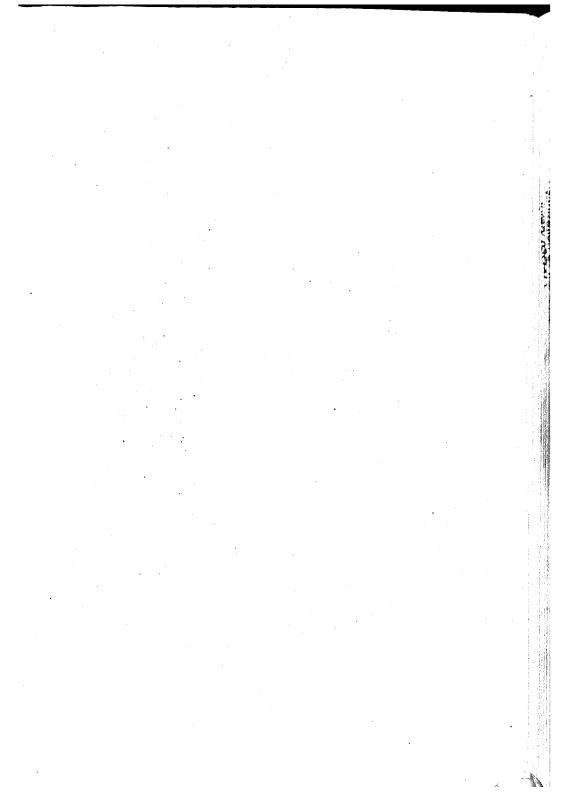

## الفصل الشا من العسكريون، الأصولية والبديل

« بين الحركة والنشاط يسقط الظل » تى . اس . إليوت

فى الأيام الأولى للانقلاب لم تتوفر إشارات تدل على هوية النظام الجديد فى الخرطوم، فقد أعلن قائده عمر البشير (رقى فى الحال إلى رتبة فريق) بأنه لن يتبع سياسة طائفية وأنه سيكون على رأس حكومة علمانية، وجاء فى صحيفة الاوبزيرفر، عدد 16 يوليو، بعد أسبوعين من قيام الانقلاب بأن رئيس ما سمى بالمجلس العسكرى للإنقاذ الوطنى أكد لمراسلهم:

« لن أفرض الإسلام أو العقوبات الإسلامية على غير المسلمين » .

وذهب إلى أبعد من ذلك خلال مؤتمره الصحفي وقال:

« لا علاقة لنا بالجبهة الإسلامية القومية لا قبل ولا خلال ولا بعد الانقلاب، وليس لنا نية في التعاون معهم ».

كنت واثقًا من أن «العقل المدبر » وراء الانقلاب هـو حسن الترابي والإخوان المسلمون ، ففي فترة سابقة كان حسن الترابي قـد صرح بأن تنظيم الإخوان المسملين الأصولي يكتسب أراضي كل يوم وقال بعد فترة أن لهم :

« أربع عشرة خلية مختلفة في القوات المسلحة ».

وكان واضحًا أيضًا أن الجبهة الإسلامية القومية تجد الدعم المالى من البنوك الإسلامية . تقول بعض الإشاعات أن حسن الترابى اعتقل ولو حدث هذا فعلاً فقد أطلق سراحه بعد فترة وجيزة .

لم يعرف أحد مكان تواجد مبارك عبد الله الفاضل ولكن من المستحيل معرفة ما إذا كان قد تمكن من مغادرة الخرطوم.

جرت محاولة لإكساب النظام صبغة الشرعية فأعلن عن مظاهرة ؟ تأييد وبرغم الإمكانيات الكبيرة التي سخرت لانجاحها لم يشارك فيها سوى أربعة آلاف شخصًا فقط . علق أحدهم على موقف العالم من الانقلاب بقوله : لم يحفل به أحد وقليلون جدًا عبروا عن شكواهم منه . الولايات المتحدة في حيرة من أمر مائة وتسعين مليون دولارًا كان مقررًا منحها للسودان كإعانة على التنمية بعضها كان في الطريق إلى السودان عندما وقع الانقلاب والسفير أندرسون يطلق في التصريحات المتناقضة .

أصيبت العاصمة بشلل تام . أصبح التذمر والمعاناة سمة ملازمة للحياة اليومية . الحرب في الجنوب مستمرة ولا توجد إشارة إلى احتمال توقفها ، ومن سخرية القدر - أنه كان مقررًا في ظهيرة يوم الانقلاب التوقيع على دستور ينعى قوانين الشريعة الإسلامية وحظى بتأييد جميع الأحزاب عدا الجبهة الإسلامية القومية .

كتبت الدكتورة قرونبورم خطابًا نشر فى عدد 12 أغسطس من صحيفة انديبندانت تدين فيه بشدة النظام الجديد فى السودان الذى تدعمه الجبهة الإسلامية القومية ، وكان الدليل على ذلك الإبعادات التى أعلنت فى القوات المسلحة والخدمة المدنية فى سبتمبر والتى لم يستبعد فيها أى واحد من مؤيدى الجبهة الإسلامية القومية ، وأضافت أيضًا إن الاعتقالات لم تعد قاصرة على السياسيين وأن إقفال دور الصحف أمر يرثى له .

كنت على اتصال بمعظم السودانيين الموجودين بلندن ولم تكن هناك أى بوادر لإقامة جبهة معارضة موحدة ، وفي حفل غداء جمعنى بمحمد فقيرى وأحمد عقيل ، وفيليب ، أو بانق وعثمان عبد القادر ( الحاكم السابق للإقليم

الأوسط)، وشريف التهامي حيث دار نقاش حاد وضح لي بجلاء أنهم مجموعة متبانية تحمل آراء متباعدة ومتناقضة.

فى هذا الأثناء أكدت أنباء القاهرة أن صادق المهدى أصبح مرة أخرى نزيل سجن كوبر وعلى الرغم من حديث يدور حول احتمال اطلاق سراحه قريبًا إلا أننى كنت متشككًا في ذلك .

اتصل بى شخص يُدعى الدكتور عبد الكريم من امستردام يقول: إنه لم يتم إلقاء القبض بعد على مبارك عبد الله الفاضل وأضاف أن البحث عنه الآن تعدى الحدود السودانية ، كها أوصلنى رسالة من صادق احضرتها سارة التى شمح لها بزيارته فى السجن وكانت الرسالة تقول: «سعيد بتركك الأمور لى». وأشار إلى رغبته فى ذهابى للقاهرة وكان الرد الذى طلبت من الدكتور أن ينقله إلى صادق هو إنه يجب على صادق أن يترك النظام الجديد وشأنه ، فقد قرروا تحمل المسئولية وأشك فى قدرتهم على إحراز أى تقدم وأن هذا سيظهر قريبًا ، ومرة أخرى رجوته أن يتولى إمامة الأنصار بدلاً من السير فى الخط السياسى . فى ذلك الوقت كانت حكومة جلالة الملكة كارهة لخطوة الاعتراف بالنظام الجديد فى السودان (برغم حقيقة أن بريطانيا تعترف بالدول وليس بالنظم) وأوقفوا العون للسودان ، وهناك تقارير أيضًا تقول: إن الولايات المتحدة تقوم بتزويد قرنق بالمال والدعم ، وقام جيمى كارتر (الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية) بزيارة لأديس أبابا مما يؤكد أن الجيش الشعبى لتحرير السودان يتلقى الدعم من أمريكا .

ولم أفاجاً برأى فاطمة عبد الرحمن المهدى وزوجها شريف التهامى في حكومة الصادق وذلك عند زيارتها لى في يوليو، فقد انتقدا حكومة صادق التي أُخفقت في استتباب الأمن، وقالت لى فاطمة التي قابلت نميري في القاهرة

عام 1988: إنه أخبرها بعلمه بكل شيء يجرى داخل أروقة الحكومة ويبدو أنه كان يتلقى تقارير سرية من بعض العاملين في مكتب رئيس الوزراء ومن العاملين بالمنزل الذي بُني للنميري، وكان صادق يستخدمه بين الفينة والأخرى لعقد الاجتماعات ولم يتم تغيير العاملين بهذه المرافق عندما تولت الحكومة الديمقراطية شئون الحكم.

وبعد أسبوع من ذلك أخربنى شريف التهامى إنه تلقى معلومة من أبو بكر يونس من الجبهة الإسلامية القومية بأن مبارك الفاضل موجود في ليبيا .

« حيث يحتفظون به لتأمين سلامته الشخصية » .

وتأكدت هذه الحقيقة مؤخرًا بواسطة الدكتور خليل عثمان .

وهذا أمر طريف بالنظر إلى النزيارة التي قام بها الفريق البشير إلى ليبيا وأعلن عن « رضاه التام » عن نتائج محادثاته ، وقام البشير بخطوة أخرى وهي منحه النميري ( يعيش الآن بالقاهرة ) معاش مشير بأثر رجعي من يوليو 1989!.

فى أغسطس قام صاحب السعادة جون بيفن سفير بريطانيا فى الخرطوم مع سفراء آخرين بزيارة صادق المهدى وسجناء سياسيين آخرين بسجن كوبر وأعلنوا بعد الزيارة:

« أن روحهم المعنوية عالية » .

كانت تصلنى معلومات تقول: إن العون البريطانى والأمريكى للسودان مازال مستمرًا، وهم بلا شك يودون التأثير على النظام . متى يتعلم هولاء الناس ؟

وحتى المصريون غير راضين ويبدو أنهم ينتظرون ظهور نظام بديل ، وعندما أدرك النظام الجديد أنه معرض بدأت حملة واسعة من التطهير وكانت الجبهة الإسلامية القومية هي التي تقوم بإعداد القوائم واستبدل الضباط الذين لا «يؤمن جانبهم » بمتعصبين ملتزمين .

في 27 أغسطس زارنى مبارك الفاضل بعد رحلة إلى الحرية دامت شهرين ، وطلب منى أن أرتب له مقابلة مع ألان قولتى من مكتب العلاقات الخارجية وشئون الكومنولث ، وكان له ما أراد وقام مبارك الفاضل بمعاونة فتحى سليان والدكتور يونس مختار بمحاولة فتح مكتب لحزب الأمة بلندن وهي الخطوة التي ألحيت كثيرًا على صادق للقيام بها .

هنالك فصائل من حزب الأمة بالخارج غير راضية عن تولى مبارك عبد الله الفاضل لقيادة الحزب، وأعلنت صحيفة الحياة اللبنانية أن مبارك ليس قائد حزب الأمة ولا الأنصار.

كانت الأنباء الآتية من السودان محبطة . إذ لم يقتصر الأمر على النقص فى المواد الغذائية والوقود والنفط فحسب بل تبعها عدم الاستقرار ، فأطفال المدارس أرسلوا إلى ذويهم ، واستقال القضاة ، وأضرب الأطباء وجاء فى الأخبار أن سبعة وستين طبيًا تركوا ممارسة المهنة عندما رفضوا تأييد الأصوليين الإسلاميين .

وانهالت التقارير التي تتحدث عن سوء المعاملة على لجنة العفو الدولية وكرد فعل على نشاطات الأطباء المعادية للنظام، قبض على الدكتور مأمون محمد حسين رئيس نقابة الأطباء وحكمت عليه محكمة عسكرية بعقوبة الإعدام رميًا بالسرصاص ونفذ الحكم؛ بينها حُكم على نائبه بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا، وأضاف النظام بُعدًا جديدًا لمارساته البربرية باعتقاله النساء وإساءة معاملتهن، فقد اعتقلت سارة المهدى، وسارة عبد اللرحمن نقد الله، ورشيدة عبد الكريم (وزيرة الشئون الاجتماعية سابقًا) وأخضعن لمعاملة قاسية، فقد حملت سارة المهدى على افتراش الأرض لشلاث ليال، وطلبت منى هيئة الإذاعة البريطانية تقديم مقابلة مع سارة والفظائع الأحرى التي ارتكبت وأذيعت المقابلة من «شبكة إفريقية». ظل أعضاء الحكومة الديمقراطية داخل

السجون دون أن توجه لهم تهم أو يقدمون لمحاكمة ، ثم إخلاء سبيل بعضهم أما صادق المهدى فقد حول من سجن كوبر في عام 1990 إلى أحد « بيوت الأشباح » حيث بقى تحت رقابة شديدة ، والمنزل الذى حبس فيه يخص الشيخ محجوب وهو خال لأن أهله يقيمون حاليًا بمصر ، وقد انزعج أهل البيت لهذا الأمر ، فالنظام يقوم باستغلال عدد كبير من المنازل وحـولها مقرًا لرجـال أمنه المتعصبين فأساؤا استغلالها وخرقوا خصـوصيَّتها ، واختفت أعداد من معارضي النظام . هنالك دلائل قوية على سوء معاملة النظام لمعارضيه ، ولكي أعبر عن امتعاضى ذهبت لقابلة كلّ من سفير مصر بلندن ( صاحب السعادة محمد شاكر ) وسفير السودان ( صاحب السعادة الرشيد أبو شامة ) وتحدثت إليها بصراحة تامة، وفي محاولة منى لإغاظة أبو شامة ، سألته عن السبب الذي جعل محمد عثمان الميرغني يسافر على ظهر طائرة مصرية ووصل إلى الفندق الذي يقيم فيه ( فندق تشيرشل ) في سيارة تابعة للسفارة المصرية بلندن ! هناك حديث عن ضرورة قيامي برحلة إلى السودان إلا أن تركيزنا الآن منصب على تحسين مستوى حقوق الإنسان الأمر الذي يسبب إزعاجًا شديدًا للجنة العفو الدولية والعالم الغربي وصدرت عنهم اعتراضات واحتجاجات قوية ، فقائمة سجناء الضمير السودانيين « تنمو » كل يوم بإضافة أسهاء جديدة لها مع أدلة دامغة بسوء معاملتهم وتنشر الأسماء من حين لآخر في نشرة لجنة العفو الدولية ، ومن التطورات المغيظة في الأمر المعاملة السيئة التي تبعث على الامتعاض للنساء وهو مسلك يتناقض تمامًا مع مبادىء الدين الإسلامي .

فى 18 يناير 1990 ذهبنا أنا وإزمى ، إلى القاهرة تلبية لدعوة من الدكتور عبد القادر حاتم وحرمه بمناسبة عقد قران ابنهما طارق ، وقد أتاحت لنا المناسبة الفرصة لمقابلة أصدقائنا القدامي بمصر ، والتقينا هناك باللواء كمال حسن على الذي بدا ضعيفًا معتل الصحة إلا أن قدراته العقلية كانت كما

عهدناها في الماضى ، وقابلنا أيضًا الدكتور مصطفى حلمى الذى كان وزيرًا للتربية من قبل ودعانا للعمل في معهد عال بأسيوط ، وجمعتنا المائدة مع سفير العراق وأستاذ جامعى هندى ، وزوجته والدكتور مصطفى الفكى وحرمه وكان الدكتور الفكى سكرتيرًا للرئيس مبارك فاغتنمت الفرصة وتحدثت إليه عن السودان ، وبعد يومين أقام السفير السوداني حفل غداء دعيت له وتمكنت للمرة الثانية من التحدث إلى الدكتور الفكى بحرية ، وأبدى دهشته عندما أخبرته بالحبس المنزلي الذي يتعرض له صادق المهدى ، فقد كان لديه انطباع بأن الصادق قد أطلق سراحه ولم تكن لديه فكرة عن التحويل من السجن إلى بيوت الأشباح .

قال: « إن الحكومة المصرية حريصة على استقرار السودان وأضاف أن الجيش السوداني لا يحظى بتأييد الشعب » ، وكان من بين الحضور الدكتور عبد الحميد الذي زارنا بالفندق في اليوم الثاني وانحى باللائمة على صادق المهدى الذي قال: إنه « ارتكب أخطاء كثيرة » .

كنت آمل مقابلة الدكتور بطرس غالى بوزارة الشئون الخارجية ولكنه كان موجودًا بأوربا وأجريت له عملية جراحية كبيرة ، فمعرفته بالسودان ومشاكله ممتازة ، ويفهم أهله ، وفي غياب الدكتور غالى تحدثت إلى السيد هشام سكرتير وزير الخارجية عبد المجيد وعقدت أيضًا جلسة طويلة مع صاحب السعادة يوسف شرار - سفير مصر السابق - بلندن وهو مختص بشئون السودان وإفريقيا، وكان الحديث وديًّا والرجل متعاطف مع صادق المهدى الذي عرفه منذ زمن بعيد .

وكانت آخر زياراتنا لمركز الصحافة العالمي الذي يرأسه أحمد البراشي وكان مرافقي في زياراتي لمصر في الستينات عندما كان صحفيًا شابًا ، وقد افزعني شعور بالكراهية لحزب الأمة لمسته من معظم الذين قابلتهم في القاهرة

ولم أتمكن من معرفة سبب ذلك ، فالمصريون شعب على قدر كبير من الذوق واللباقة في إبداء خلافاتهم مع الآخرين ، أما في حالة حزب الأمة هذه فهم يبدون إحساسهم صراحة .

خلال ربيع عام 1990 زارنا سودانيون كثيرون من بينهم بونا ملوال الذى أكن له احترامًا شديدًا على الرغم من تأييده للنميرى ، وهو لا يحب صادق المهدى ولا يؤيد الطائفية في العالم الحديث .. قبل وجهة نظرى التي أُحِّل فيها بعض المثقفين السودانيين ومن بينهم بونا نفسه ، وصديقه الراحل الدكتور محمد عمر بشير ، وفرانسيس دينق مسئولية تدمير الديمقراطية في السودان . بالطبع ، لقد ارتكب الحزبان الرئيسيان في البلاد ، الأمة والاتحادى الديمقراطي ، أخطاء كبيرة في التقدير ولكن كان يجب على المثقفين المعارضين لهم أن يهارسوا انتقاداتهم للحكومة في إطار استمرارية النظام الديمقراطي .

يتداول الناس في لندن إشاعات قوية بأن صادق المهدى يفاوض البشير ولكننى علمت من مهدى الحلو الذي كان متواجدًا في لندن بأن البشير يحاول إقناع الصادق بتأييد النظام وأن صادق يرفض بإصرار.

ويبدو أن هذا التحليل صحيح إذ سرعان ما علمنا أن البشير ، بعد أن يئس من حصوله على ما يريد ، وضع صادق فى حبس انفرادى ومنعت زوجتاه سارة وحفية وابنته مريم من زيارته، ولم يقتصر الضغط على صادق نفسه ، فأكبر أبنائه ، عبد الرحمن ، الذى يعمل ضابطاً بالقوات المسلحة مسجون هو الآخر فى إحدى « بيوت الأشباح » بالخرطوم بحرى مع ستين آخرين ، وكان يستحيل على أحدهم الاضجاع أو الجلوس بينها تصل الحرارة إلى درجات غير محتملة ، ولا يسمح للسجناء باستعمال السطوح إلا فى الساعات الأولى من الفجر .

فى يوليو وصل إلى لندن وفد من الحكومة السودانية برئاسة العميد عثمان أحمد حسن عضو المجلس العسكرى للإنقاذ الوطنى . جاءوا لمخاطبة مجلس العموم وتلقيت دعوة من السفير السوداني أبو شامة للحضور ، وبعد تفكير

طويل قررت الاعتذار عن حضور اللقاء وذلك لخشيتي أن يفهم على إنه اعتراف منى بالنظام العسكري .

وفى اليوم التالى اتصل بى السفير مرة ثانية يخبرنى عن رغبة العميد عثمان فى مقابلتى وطلب منى زيارته فى الفندق ، وبها أن هذه ستكون مقابلة خاصة يمكن أن أبدى فيها آرائى دون تبعة فقد وافقت وتوجهت إلى فندق قلوسستر فى كنجسنتون الغربية حيث يقيم العميد عثمان حسن عضو مجلس الإنقاذ والمسئول عن الشئون الخارجية وثهانية من مرافقيه .

بعد أن فرغنا من التحية والمجاملة عبرت للعميد عثمان عن استيائى من عدم مراعاة النظام الجديد لحقوق الإنسان وركزت بصفة خاصة على الضابط الشاب عبد الرحمن صادق المهدى الذي يتعرض للمعاملة القاسية والعسف لمجرد أنه ابن أبيه . قال العميد : إنه لا يعرف شيئًا عما قلته ولكننى قمت بإعطاء تفاصيل دقيقة لما قلته وكررت رأيى بخصوص المهارسات المجحفة للنظام .

وبعد أسابيع قلائل بعد ذلك زارنى الدكتور عبد الكريم وأخبرنى إنه تسم إخلاء سبيل عبد الرحن ، فتعجبت وعلمت أن انتقاداتى للنظام وعدم مراعاته لحقوق الإنسان لم تذهب هدرًا ، فقد كنت أتوقع رد فعل عنيف لما قلته .

سادت الاجتماع روح ودية وكان موضوعه كتابى « السودان - موت حلم»، وقدمت لي دعوة لزيارة السودان فأجبت بأننى سأقبلها إذا حصلت على ضمان بمقابلة الصادق المهدى ، فأكد لى أحد أعضاء الوفد أن تدبيرًا كهذا يمكن أن يتم بالخرطوم .

وفوجئت صباح اليوم التالى باتصال هاتفى من السفير يبدى فيه رغبة العميد عثمان بلقائي مرة أخرى فدعوتهم للغداء بدارى . حضر العميد بصحبة

حسن حمدين (متخصص فى شئون الجنوب) وعبد الحافظ إبراهيم سكرتيره . بهرنى ذكاء عثمان حسن واقتنعت بأنه رجل مستقيم ومخلص ، وللمرة الثانية قدمت لى الدعوة لزيارة السودان فاشترطت إقرارًا مكتوبا بأننى سوف أتمكن من مقابلة صادق المهدى ، ولم يشوب نقاشنا أى نوع من التوتر ، وبعد أيام تلقى السفير رسالة تيلكس من الخرطوم بدعوتى لزيارة السودان ، وتمسكت بدعوة مكتوبة من السفارة ووصلتنى فى 28 أغسطس 1990 وكتب فيها صاحب السعادة الرشيد أبو شامة .

« يقدم لك العميد عثمان أحمد حسن الدعوة لزيارة السودان لحضور المؤتمر القومى الذى ينعقد الآن بالخرطوم لمناقشة هيكل التنظيم السياسي الجديد الذى سيقام في البلاد » .

واعتذرت عن قبول الدعوة لأننى لم أتلقى تأكيدًا بالساح لى بمقابلة صادق المهدى.

كان فصل الصيف بالمملكة المتحدة حارًا جدًا بينها أخبار الشرق الأوسط مأساوية ، ففي الثاني من أغسطس قام صدام حسين بغزو الكويت .

علمت باجتماع عقد في لندن بين النميري وعمر أحمد الطيب والدكتور بهاء الدين وناقشوا موضوع إعادة النميري للحكم في السودان ، لقد كان اجتماعًا طريفًا ويائسًا!

كانت خيبة أمل حكومة صاحبة الجلالة فى النظام الأصولى بالسودان تزداد يومًا بعد يوم وقد تقرر قطع كل الإعانات عنه فيها عدا الإنسانية منها ، في هذه الأثناء كان الصادق فى الحبس الانفرادى ولكنه يجد الفرصة بين الفينة والأخرى لطلب كتب ومنشورات وكنت أرسلها له على الفور مع وسيط . فى زيارته السنوية للندن . تخلى الدكتور عبد القادر حاتم عن تحفظه وصمته وأبدى

استياءه الشديد من الوضع بالسودان وكان مقتنعًا بأن صادق المهدى ، الذى يقدره كثيرًا ، كان مخطئًا في عدائه لمصر . قال الدكتور حاتم: « إنه تحدث إلى الصادق في زيارته الأخيرة لمصر إلاً أن صادق لم يأخذ برأيه » ، وللدكتور حاتم علاقة وطيدة بصادق المهدى ، فقد قابله عام 1978 في فندق كارلتون تاورز ببريطانيا وقام الدكتور حاتم بعد ذلك بتسجيل عدة زيارات لصادق بمنزله بانجلترا ، وكان تعليقه :

« صادق المهدى مهتم فقط بالمعارضة المصريّة ».

تدور إشاعات تقول: إنه ستتم محاولة لتهريب الصادق من الحبس، وقد وجه البشير إنذارًا إلى أسرة الصادق بأنه لو تمت محاولة من هذا النوع فسوف ينفذ عليه حكم الإعدام رميًا بالرصاص.

وتصادف هذا مع خطاب غريب تسلمته من أمريكي يقول فيه: إنه قام بتنظيم فرقة أمنية ، وقد سبب لي الخطاب ارتباكًا شديدًا ، وقد جاء فيه :

« هناك من يعتقدون أن السودان يجب أن يعود إلى الحكم الديمقراطى و يعتقد أيضًا أن هذا لن يكون ممكنًا وصادق المهدى وأفراد من أسرته في السجن. أنا رجل متخصص ، وعملي هو إجراء التغييرات في الداخل والخارج .

إننى أطلب التبرعات والتصريح لكى أجرى دراسة جدوى للمكان بالخرطوم كى أتمكن من وضع تقييم دقيق للوضع الحالى لصادق ... أريد أن أضع علاجًا لهذا الأمر ».

وقال أيضًا: « إنه طلب منه مقابلة شخص سودانى لم يسمّه مقرّب من صادق المهدى ، والطلب صادر من مواطن سعودى تربطه بصادق علاقة صداقة ، وقال: إنه لا ينتمى إلى جهاز المخابرات الأمريكى على الرغم من أنه يُنشّق معه وسبق أن أسندت له مهام عدة ، ويريد الذهاب للخرطوم لإجراء

دراسة جدوى تكلف مائة أو مائتى ألف دولارًا أمريكيًا وتأجلت زيارته المقترحة لانجلترا لأنه كان داخلاً في - قضية ماركوس -. قررت بصورة حاسمة ونهائية ألاً يكون لى أي إسهام في هذه الخطة الهوجاء الخبيثة وأحطت مكتب العلاقات الخارجية علمًا بالأمر.

توترت العلاقات بين السودان وحكومة صاحبة الجلالة ، وأخبرنى فيليب هير من مكتب العلاقات الخارجية أن عدد العاملين بالسفارة البريطانية تقلص إلى ثمانية فقط وإنهم تحت حراسة مشددة بواسطة « شرطة » من المملكة المتحدة عما جعلنى أعتقد أن قوات من الفرقة الخاصة هى التى تقوم بالحراسة ، لم تكن هناك اتصالات بين السفارة والحكومة السودانية وحتى الاتصالات القليلة التى تتم بين السفارة وأناس غير رسميين فإنها تكون عن الشكوى المريرة من تصرفات بريطانيا التى توصف بعدم الود ، ويقال إنه قد صدر حكم بسجن صادق لعشر سنوات ولكن لم تعرف أى تفاصيل عن التهم أو المحكمة التى أصدرت الحكم . معاملة الصادق المهدى ظلت على حالها ولم تتحسن . كان عبوسًا في حجرة في الطابق الثاني ويسمح له بالنزول مرة واحدة في اليوم للتام والوضوء ، لم يسمح لأقربائه بزيارته وهناك قلق بشأن صحته إذ يعاني في هذا الوقت من ألم بالعيون ولم يسمح له بمقابلة أخصائي للعلاج .

وفى نفس الوقت كانت الحكومة تعد لعقد مؤتمر حول برنامج الحكومة للتفاوض مع الجيش الشعبى لتحرير السودان والجبهة الشعبية لتحرير السودان. عقد المؤتمر في 21 أكتوبر 1989 وخرجت توصياته مترجمة للغة الإنجليزية « قام بالترجمة فريق من وزارة الخارجية » في نوفمبر ، وتقول مقدمة التقرير إن هدف مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني من الاستيلاء على السلطة هو:

« لإنقاذ البلاد من التدهور الاقتصادي والأمنى الذي أصبح يهدد وجود وسيادة البلاد ».

وواصل التقرير الحديث عن عزم الحكومة على إخراج موضوع الحرب والسلم من الميكانيكية السياسية الحزبية ، وشمل التقرير عرضا لنوايا الحكومة التقيّة وانجازاتها المتمثلة في إعلانهم العفو عن كل المتمردين والتأكيد على عزمهم استثناف عمليات شريان الحياة للتأكد من وصول العون الغذائى للمتضررين من النزاع ووصف المؤتمر بأنه:

« أعظم مؤتمر في تاريخ السودان للحوار الديمقراطي الحر حول قضايا السلام » .

وأدعوا أن كل القوى القومية التى تمثّل الإرادة الحرة فى كل من الشال والجنوب شاركت فى المؤتمر ، وتضمنت هذه الدعاوى العجيبة قرارًا بالتقسيم الفدرالي لهيكل الإدارة ، ويقول إن ميثاقًا لذلك سوف يتم وضعه ، هنالك جزء من التقرير يتناول الدين والدولة وتم فيه التأكيد على حرية حقوق الفرد ، وتتناقض تصرفات النظام مع ماورد فى هذا التقرير تمامًا ، فالتمييز والتخويف وخرق الحقوق الأساسية للإنسان هى السات اليومية للنظام .

ويقوم بونا ملوال باستعراض الإجراءات القمعية لنظام البشير في « جريدة السودان الديمقراطية » وذهب إلى الحد الذي قال فيه: « إن هناك خطط لمحو كل أثر للمسيحية في السودان ذلك لأن الإسلام عند الأصوليين ناسخ لكل ما سواه ».

في عام 1991 أخطرنى مكتب العلاقات الخارجية أنهم تلقوا رسالة ، من صادق المهدى ولم أخطر بالطريقة التي حصلوا بها على الرسالة ؛ ولكن يبدو لى أن أحد الأطباء الذين استدعوا لعلاجه في « بيت الأشباح » المحجوز فيه هو الذي نقل الرسالة ، ويبدو أنه تحدث إلى الصادق ثم قام بعد ذلك بتدوين ما قاله له ، وموضوع الرسالة حرب الخليج ، لقد أبدى صادق استياءه من صدام

حسين الذي لا يعتبره « مسلمًا ملتزمًا » ويعتبر نظامه فياسدًا ، أكد صادق تأييده للأمم المتحدة ووافق على الإجراءات التي اتخذتها دول التحالف .

كان المستول عن قسم السودان بمكتب العلاقات الخارجية في ذلك الوقت المستر فيليب هير وهو رجل رائع ويتمتع بشخصية قوية وبصيرة نافذة وحاسم في قراراته، وكان يعتقد بضرورة ممارسة الضغوط على البشير لخرقه حقوق الإنسان وهو مقتنع بأن الإجراءات القوية لابد أن تحقق نتائج.

وفى مصر كان الامتعاض من نظام البشير يتزايد وأعتقد أن الرئيس مبارك لا يسرفض فقط مقابلة البشير بل إنه سيدير وجهه عنه لو تقابلا صدفة فى الطريق، ويعتقد أن حسن الترابي زار العراق مرتين خلال أشهر قلائل، وإن صحّ هذا فإنه يفسر الموقف المصرى من حكومة البشير.

في نهاية عام 1992 أعلن الفريق عمر حسن البشير في مؤتمر عقد بقاعة الصداقة بأنه سيطلق سراح كل المعتقلين السياسين بها فيهم صادق المهدى ، وطلب منى أن أشارك في برنامج « نظرة على أفريقيا » خصص لمناقشة هذا الأمر وكان الاهتهام بالسودان وقتها كبيرًا ولكن لم يسفر القول عن عمل ، وجاءت تقارير من جهات عدة ، فقال نصر الدين من جدة بأنه عرض على صادق مغادرة الحبس لكنه رفض . قام مادبو بزيارة لصادق في الحبس وعندما انصرف الحراس شعر صادق بأنه يمكن أن يفر إلا أنه تراجع عن ذلك خشية أن يكون الأمر خدعة قصد بها إطلاق النار عليه عندما يشرع في الفرار .

قمت على أثر ذلك بكتابة خطاب للصادق بواسطة صديق لى بالخرطوم وشعرت بارتياح تام عندما سمعت أن صادق شوهد على شاشات التلفزيون السودانى وكان بمنزله بودنوباوى ، فقد أطلق سراح 298 سجينا سياسيًا من ضمنهم عمر نور الدايم ، ومحمد إبراهيم نقد . حاولنا تجميع السودانيين للاحتفال بالمناسبة فاقمت حفل غداء بنادى حضره سيريل تاونسهيد

عضو البرلان ، وجون لوك ( الجيش الشعبى لتحرير السودان ) ، وعلى سيد أحمد ( الاتحادى الديمقراطى ) ، ونصر الدين الهادى ( الأمسة ) ، والتجانى الخزين ( مستقل ) ، وتوجه بعضنا فى نهاية الحفل إلى مجلس العموم لمقابلة اللورد كليدوين ، وآن كلويد ودونالد أندرسون عضو مجلس النواب إلا أن التجانى أصيب فى حادث مرور فى الطريق ولم يتمكن من الذهاب معنا .

في يونيو احتفلتُ بعيد ميلادي السبعين ، وما كنت أعلم عندما وطئت قدماى السودان لأول مرة عام 1950 أن تلك كانت بداية لعلاقة طويلة مع هذا البلد ، ومشاكله سوف تدوم واحدًا وأربعين عامًا بعد ذلك وكنت متشوقًا لاستعراض الأمور مع الدكتور يوسف بدرى الذي حضر إلى لندن في واحدة من زياراته السنوية لها ، وكان هناك تطابق عجيب في وجهتي نظرنا ، فقد اتفقنا على أن نفعل كل ما في وسعنا لإحضار سارة إلى لندن للعلاج ، فقد تعرضت لمعاملة سيئة خلال الفترة التي أمضتها في الحبس ومن لعبة « القط والفأر » التي مورست عليها بواسطة أدوات النظام ، فقد جلست أولاً بسجن أم درمان من حسن من على إقرار تجريمي ودام اعتقالها إلى نوفمبر ، فقد أثرت سنوات الحبس بلاشك، على صحتها .

ووافقنى الدكتور بدرى بضرورة اعتزال صادق للعمل السياسى المباشر وأن يوجه كل اهتهامه لرعاية شئون الأنصار ، ورجوت الدكتور يوسف بدرى أن ينقل هذه الأفكار لصادق عند عودته للسودان وأن يحيطه علماً بالنشاطات التى ظلت جارية خلال الستة أشهر الأخيرة ، وسررت لمحادثة هاتفية مع عبد الرحمن صادق المهدى - يخبرنى فيها -أنه قابل والده بود نوباوى وأن تفاصيل أكثر سوف تصلنى عندما يأتى (عبد الرحمن) إلى لندن خلال أيام قلائل ، وعندما وصل فوجىء بالمئات من الناس الذين تجمعوا بالمنزل لاستقباله فقد ضاق بهم

المكان وملأوا الحجرات والحديقة وفاض العدد حتى بلغ شارع الدوم ، وأخبرني عبد الرحمن أن صادق يسأل عنّا باستمرار .

وكانت فرحتنا عظيمة عندما وصلت زينب (ابنة الصادق) من الأردن وتبعتها بعد قليل سارة وجاءت كلاهما للعلاج، ومن سخرية القدر، أن يتصادف وجودهما في لندن مع وصول الفريق عمر حسن البشير إليها والذي جاء للعلاج أيضًا وبنفس المستشفى الذي تعالج فيه سارة.

أُقتُرح على أن أزور البشير فأبديت رغبتى للسفير أبو شامة ودعيت لزيارته بمنزل في صننقديل حيث كان يقيم ، عندما وصلت إلى هناك وجدت البشير في الزّى القومى السوداني وليس في وجهه ما يشدك إليه سوى عينيه اللامعتين اللتين يشع منها التعصب ، ولاشك أن أبو شامة الذي جلس ليقوم بالترجمة كان قلقًا ومتوترًا ؛ وعلى الرغم من أن البشير يعرف اللغة الإنجليزية إلا أنه كان مصرًا على الرد باللغة العربية ، وكان من بين الحضور ماثيو بورو ، شلكاوى ، ويعمل محرّرًا لصحيفة تصدر بالإنجليزية في السودان .

بدأ الرئيس المقابلة بسؤالى عن سبب سوء العلاقات بين السودان وحكومة جلالة المملكة ، ومنحنى سؤاله الفرصة كى أقول له: إنه على الرغم من توفرُّ حُسن النية التاريخى نحو السودان والشعب السودانى إلاَّ أن هناك قلق مردَّه نفوذ حسن الترابى الذى يُعْتَقد ، خطئًا أم صوابًا ، أنه خطر على جيران السودان، وأضفت أن رأى البريطانيين هو أن من حق السودان أن يختار لنفسه نظامًا إسلاميا ولكن ليس من حقه أن يحاول تصدير ذلك النظام إلى جيرانه وهذا ما يحدث التوتر .

وأصبت بالذهول عندما قال ، في معرض حديثه عن رغبته في تحسين علاقاته:

« كل إنسان في السودان حر . لا يوجد سجناء سياسيون . في كلا الشمال والجنوب المسلمون والمسيحيون يتمتعون بكامل حريتهم » .

قلت في ردى على ذلك إن الصورة التي تصل إلى هنا مناقضة تمامًا لما يقول فأردف قائلاً:

« العناصر الخبيثة لا تتوقف عن العمل ».

أشرت إلى أن للجبهة الشعبية لتحرير السودان مجموعة عالية الثقافة والمذكاء من الجنوبيين المقيمين في لندن وتمكنوا من التأثير على كثيرين من الصحفيين والإذاعيين ، وكان رده على هذا:

« لا يـوجد ثمـة نزاع بين الشهال والجنـوب و 40% من الجيش في الجنـوب و 40% من الجيش في الجنـوب ومعظم ضباطه جنوبيون » .

وقال بعد ذلك: إن حكومته ساندت المسيحيين في أريتريا وكبحت جماع الأريتريين المسلمين في الجنوب، وكان حديثه شاذًا وغريبًا لفتُ انتباهه مرة ثانية إلى الأهمية التي تولى لحقوق الإنسان، ليس فقط بواسطة حكومات الغرب بل بواسطة الرأى العام الذي يهارس الضغط على الحكومات، دخل بعد ذلك في حديث طويل قال فيه: إنه لا توجد أيَّ قيود على حريات الناس في السودان وأعطى أمثلة لذلك بقوله: إنه يسمح للصادق المهدى بالذهاب إلى الجامع يوم الجمعة وأن محمد إبراهيم نقد الشيوعي حر طليق، فعقبت على حديثه قائلاً: إن سياسيين كثيرين مثل محمد عثمان الميرغني وأحمد الميرغني غير موجودين بالسودان فقال: إنه تم استخراج جواز سفر دبلوماسي لمحمد عثمان وأن عملا عثمان الماته ليست سالمة فحسب بل إنه يحول منها الاعتهادات المالية، وأضاف:

« لقد أعلنا العفو العام » .

ذكرته بأن هناك سودانيين كثيرين يخشون على أنفسهم إن هم عادوا إلى السودان ، فكان رده :

« إنهم معارضون سياسيون يريدون السلطة ليثروا منها » وعندها شعرت بفتور الهمة والملل ولم أجد ثمة ما يجعلني أواصل الحديث إلى هذا الرجل أو أن

أستمع إليه . ليس بيننا أرضية مشتركة ولا تجاوب ، والاستمرار معه - أشبه بمناطحة ندف القطن - فرجوتة فى النهاية التحلى بروح المسامحة والتصالح مشيرًا إلى أن النميرى توصَّل إلى قناعة بأن الجيش لا يمكن أن يحكم السودان بمفرده وأنه لا توجد مجموعة فى السودان لها الأغلبية التى تؤهلها لذلك ، وبعد ساعة ونصف من الهذيان أيقنت أنه لا مبرر لاستمرار بقائى فانصرفت .

لقد تعرفت على كل الرؤساء الـذين تعاقبوا على إدارة شئون السودان منذ حصولة على الاستقلال ما عدا إبراهيم عبود واستمتعت بمناقشتهم والتحدث إليهم ؛ أما الآن فإن المتواصل مقطوع ومستحيل ؛ وعلى الرغم من أننى كنت أختلف مع النميرى اختلافًا كبيرًا إلا أننى كنت أجادله ، حتى السنوات الأخيرة من حكمه ؛ ولكن أصبح جليًّا الآن أن الجبهة الإسلامية القومية ( التي كان البشير بوقًا لها ) أغلقت الأذهان وعلَّقت الحوار .

ومنذ ذلك الوقت تزايد الكبت والتخويف والانتهاك المستمر لحقوق الإنسان ، وخلال الخريف أعلن عن محاولة انقلابية واعتقل على أثرها اللواء أحمد عبد الله وعشرة عقداء وثلاثة رواد ، وشنت حملات تفتيش للمنازل، شملت منزلى المكتور بشير عمر وبكرى عديل ، وقامت منظمة العفو المدولية بالاحتجاج وعرضت الحالات واحدة تلو الأخرى وتضمنت جلد النساء والبنات ، وكانت واحدة من هؤلاء فتاة في الثامنة عشرة ، قبض عليها بينها كانت تضع إكليلاً من الزهور على قبر أبيها الذي اغتاله رجال هذا النظام .

كان عام 1991 عامًا غير عادى ، ليس فى السودان فحسب بل فى العالم أجمع ، فقد أطلق سراح صادق المهدى ولكن حددت إقامته ونشاطاته ، وأطلق سراح تيرى ويت وبقية الرهائن المحتجزين فى لبنان ، اغتيل راجيف غاندى وانهار الاتحاد السوفيتى .

وأثناء ذلك تواصل موّال المآسى فى السودان ، فالجيش فى السودان انفق أموالًا طائلة وأرواحًا كثيرة فى سبيل الحصول على الأسلحة المتقدمة التى استخدمها فى هجهاته فى الجنوب ، وأمتد الكبت والاستسلام إلى المدنيين فى الجنوب . جامعة جوبا والمدارس الأخرى خُيِّرت بين تدريس الأصولية أو الإغلاق وتم نسيان الإعلان الذى صدر عام 1989 عها سمى بمحادثات السلام ، بحلول يوليو كان هناك انطباع بأنه تم إطلاق سراح كل السجناء السياسيين ولكن لا أحد يعرف عددهم بالعواصم الإقليمية .

وفى ذات الوقت فإن نشاطات التحالف الديمقراطى القومى الذى كون عام 1989 ليسوحِّد المعارضة لم يحرز تقدمًا كبيرًا، وحتى الآن لم يظهر كجبهة متحدة والسبب فى ذلك هو وجود العناصر الطائفية داخل التحالف، تلك العناصر التى يعتبرها المنادون بالحكومة العلمانية نقوصًا وارتدادا.

واصل النظام في الخرطوم شن هجماته على الجنوب، وقد حققت تلك العمليات بعض النجاح، وفي نفس السوقت كانت الاستعدادات تجرى لمحادثات السلام بين الأصوليين والجنوبيين بأبوجا، نيجيريا. تلك المحادثات التي سبقتها دعاية كبيرة انتهت دون تحقيق أي نتائج إيجابية، ولم تتمكن المحكومة من استغلال الانقسام في الجيش الشعبي لتحرير السودان بالصورة التي كانت تودها، فقد تمكنت الفصائل الجنوبية من التوصل إلى اتفاق قوى من إصرارهم على الاستمرار في مقاومة العمليات العسكرية الواسعة التي تشنها قوات الحكومة م يحدث أي تحسن في الأوضاع بالجنوب – ففرض الأسلمة في المدارس والمؤسسات الدينية بالجنوب وتحويل جامعة جوبا إلى الخرطوم دليل قاطع بأن إعلان الحكومة – إقامة نظام إقليمي تراعي فيه الفروق العرقية والثقافية – كذب وهراء.

والحقيقة .. أن مجموعات من الأصوليين المدربين تمكنت بفضل أسلحتها

المتقدمة من تحقيق بعض المكاسب السياسية والعسكرية في الجنوب، وفي النهاية لابد من بدء المحادثات على الرغم من أن فرصة نجاحها ضئيلة جدًا في ظل الوضع الراهن، فالكبت مستمر وقبضتهم على المؤسسات الاقتصادية بالبلاد قوية.

قام حسن الترابى بتحرك يائس عام 1992م لينفى للعالم الطبيعة القمعية لنظام الأصوليين الإسلاميين وعقد اجتهاعيين رئيسيين بلندن فى الأكاديمية الاسكتلندية الملكية وكاثان هاوس فأثار المعارضة السودانية وسيرت مظاهرات لا بأس بها ، وعندما وصل إلى كندا تعرض لاعتداء من سودانى مستاء من الوضع .

فى الولايات المتحدة استقبل الترابى ببرود شديد ولا يمكن أن يكون قد سُرَّ من تعليقات وولب عضو الكونجرس الذى وقف فى أعقاب جلسة تحدث فيها الترابى إلى مجلس النواب الأمريكى: «هذه حكومة تقول التقارير التى وصلتنا عنها أنها تقوم بأعهال إرهابية ولها سجل مخز فى حقوق الإنسان ... إن هذا ليس نوع الحكومات التى تتعامل معها الولايات المتحدة ».

مرت الاحتفالات بالعيد الثالث للنظام في صمت مشوب بالتوتر في الخرطوم ، فالحرب في الجنوب تكلف مليوني دولارًا في اليوم ، والاقتصاد الذي أعلن أنه أصبح أكثر استقرارًا يدعو للقلق في دولة تعانى من المجاعة وتصدر القمح ، والمرافق في بورسودان وضعت تحت تصرف رجال الأعمال الإيرانيين ، وأهم من هذا .. أن شيفرون توقفت من العمل في السودان وباعت ممتلكاتها هناك لشركة مغمورة تدعى - كونكورب - التي يرجح أن تكون مملوكة لإحدى العواصم الأصولية .

صندوق النقد الدولي مازال يعتبر النظام ﴿ غير متعاون ﴾ على الرغم من

ن قرارات النظام الأخيرة تدل على عكس ذلك ، فقد عوَّموا قيمة الجنيه السوداني ورفعوا الدعم عن السلع في محاولة للوفاء بشرط صندوق النقد الدولى.

وجاء فى تقرير فى « أفرديكا كونفيدينشال » نشر فى 31 يوليو 1992 أنه ليس للمجلس العسكرى للانقاذ شىء يحتفل به ، فبالاضافة للاقتصاد المنهار رغم الإجراءات الجذرية التى أعلنت فإن الوضع فى الجنوب ميئوس منه وأصبح هذا واضحًا بعد فشل محادثات يونيو بنيجريا ، ومن ضمن برنامج العيد عرض «لقوات الدفاع الشعبى » بديل الجيش والتى منيت بخسائر كبيرة فى الجنوب ، وهذه القوات « قائمة على نظام الشهادة » .

أما الجبهة الإسلامية القومية فإن أقوى قادتها وأبعدهم أثرًا بنهاية عام 1992 بعد الترابي هم: على عثمان محمد طه، وغازى عتبانى، والدكتور إبراهيم عمر، وأحمد عثمان مكى: وإبراهيم سنوسنى، وأحمد عبد الرحمن، وعثمان خالد، وفي حالة تقاعد الترابى، كما أشيع عندما تعرض للاعتداء في كندا وظل فاقدًا الوعى لعدة أيّام، فإن على عثمان محمد طه سيكون خليفته على الرغم من اعتراضات أحمد عبد الرحمن وعثمان خالد، وأحمد عبد الرحمن سيعترض إذا ما تم تخطيه واختير على عثمان محمد طه لأنه ظل مخلصًا للترابى ووقف معه في الأوقات الصعبة، إلا أن على عثمان وغازى عتباني يعرفان الآن «بأبناء المترابي». أما عمر حسن البشير فلا يعدو أن يكون أكثر من النالث للانقلاب، إذ يقول شاهد عيان «لقد استغرق أكثر من ساعة ليقول لا شيء» فكان هذا واضحًا حول التاريخ الذي تقام فيه الاحتفالات، فقد كان مقررًا إعلان سقوط توريت في أيدى قوات الحكومة وتعثر النصر المرتقب.

من العوامل الهامة التى تلقى بظلالها على الأمور السياسية فى السودان وتجعلها معقدة للعالم الخارجى هى الروابط الأسرية ، وهذا أكثر وضوحًا فى قيادة الجبهة الإسلامية . فحسن الترابى متزوج من وصال الأخت الشقيقة لصادق المهدى ، وعلى عثمان متزوج من ابنة خال السيدة نون ابنة السيد عبد الرحمن وهناك آخرون تربطهم علاقات تقليدية .

يعتقد الكثيرون من المراقبين أن النتيجة ستكون في النهاية تشرذم السودان إذ يقولون:

« إذا ما استمر أهل الشمال في سلبيتهم هذه ، يجلسون على عتبة الدار ولا يهمهم الداخل إليها أو الخارج منها ، فإن الأصوليين الإسلاميين سيقررون مستقبل البلاد وسيكون انفصال الجنوب عن الشمال أمرًا محتمًا » .

وفي حال انفصال الجنوب عن الشهال فإن أطرافًا أخرى من البلاد سوف تطالب هي الأخرى بالانفصال ، ومن المؤكد أن الوضع الاقتصادي لن يتحسن مالم يتم إيجاد حلِّ للأزمة السياسية .

وعلى الرغم من أن الطفمة العسكرية الأصولية تحاول تقديم نفسها للعالم الخارجي على أساس إنها البديل المناسب والخيار النهائي لأهل السودان، فإن إسلوبها لتأمين بقائها في الحكم سيظل معتمدًا على سياسات الكبت والإبادة، وقد أوحى لى خطاب وصلني من صادق المهدى بسؤال هام: هل هنالك احتمال لعودة ظل المهدى مرة أخرى ؟ يقول صادق في خطابه:

«آمل أن تكون أحوالنا معروفة لديك ، ومها يكن المظهر من الخارج فإن القصة الدائرة في الداخل سوف تعجبك ، لقد تعلمنا بعد تجربة كتشنر كيف نرتقع ثانية من تحت الرماد ، والقصة مستمرة ، من كتشنر الأول إلى كتشنر الأخير ، والحلم الذي تضمنته استعارتك سيظل حيًّا ومعافيًا ... » .

## الفصل التاسع

## الخلاصة - الظل والطيف

« عاقد العزم على أن يحطِّم أو يحكم الولاية » جون درايدن

يواجه النظام الآن ، وقد دخل عامه الرابع ، ظاهرة جديدة في مجرى الأحداث السياسية بالسودان متمثلة في جبهة معارضة واسعة . قام التحالف الديمقراطي الوطني بعد وقت قصير من استيلاء الأصوليين على السلطة عام 1989 ، وكان وقتها مكونًا من اتحادات العاملين والجاعات السياسية والتنظيات المهنية ، ووقّعوا جميعًا على ميثاق عمل ، وفي عام 1990 انضمت إليه جبهة الجيش الشعبي لتحرير السودان وأصبح التنظيم مظلة قومية بحق وحقيقة ، وانضمت مجموعة أخرى للتجمع عرفت « بالقيادة العليا الشرعية للقوات المسلحة » وقمثل مؤيدي النظام الديمقراطي داخل الجيش .

والقاعدة العريضة للتحالف الديمقراطي الوطني تعني: أن الشمال والجنوب قد اتحدا في تنظيم واحد وهذا حدث فريد عيز.

وقال بونا ملوال: إن على التحالف الديمقراطي الوطني محاربة المارسات الأصولية لنظام الأراجيز العسكرية.

و إذا لم يتم اتخاذ موقف واضح ، خاصة فيا يتعلق بعلاقة الإسلام بالسياسة فإن الجيش الشعبى لتحرير السودان الذى يتعرض لضغط متزايد من الطغمة العسكرية سوف يبدأ البحث عن حل مستقل ، وبدون التزام ثابت

وقوى بـالحكومـة العلمانية فإن مسألـة تقريـر المصير سوف تصبح مطلبًـا ملحّاً للجنوبيين وسوف ينجم عنه خلق دولة مستقلة في الجنوب .

من ناحية ثانية ، تزايد نشاط السودانيين المغتربين من خلال العام 1992، ففى أكتوبر تم تشكيل ورشة عمل غير حزبية بمركز الدراسات الأفريقية بجامعة كيمبريدج ضم اتجاهات سياسية مختلفة ، غير أن المعارضة السودانية بالخرطوم لم تتمكن من الاشتراك بسبب الرقابة الأمنية المفروضة على تحركات أفرادها ، وأرسل محمد إبراهيم نقد برقية يعبر فيها عن أسفه لعدم تمكنه من الحضور وبعث بورقة عمل تحوى وجهات نظره حول علاج الأمراض التي تعانى منها البلاد .

وحرص النظام العسكرى على إشراك وفد كبير من الأصوليين في الندوة إلا أنهم لم يتمكنوا من التأثير على التوصيات النهائية للندوة والتي جاء فيها أن السودان:

« مريض سياسيًّا واقتصاديًا واجتهاعيا ، وعلى المثقفين العمل على إجراء التغيير الكفيل بتدبير العلاج » .

وتبنت الندوة توصية تقول: إن المثقفين يجب أن يكونوا في مقدمة حركة التحرير، والشيء المحزن أن هؤلاء المثقفين لم يساندوا النظام الديمقراطي عندما كان قائم ، ولو فعلوا ذلك لكان من الممكن تفادى الوضع المأساوى القائم اليوم، وهذا ينطبق أيضًا على المثقفين في الغرب الذين ظلوا صامتين طيلة فترة حكم النميرى، وعندما قام نظام ديمقراطي منتخب انقضوا عليه بالهجوم والنقد حتى سقط.

أطلقت على كتابى الأول اسم « موت حلم » وقد بدَّد ذلك الحلم الصراع الخزبى والشخصى داخل الحركة الديمقراطية . ذلك الصراع الذي مكَّن

الأصوليين الإسلاميين ، الذين رفضهم الشعب في انتخابات عام 1986 ، من الاستيلاء على السلطة بعد ثلاث سنوات .

يقول الكثيرون: إن المديمقراطية فشلت للمرة الثالثة في السودان، وفي اعتقادى أن المديمقراطية لم تجد الفرصة أبدًا، فمن الأربع وتسعين سنة التي مضت من هذا القرن حتى الآن امضت البلاد تسعًا وسبعين سنة تحت الحكم الديكتاتورى والاستعمارى وكان نصيبها من الحكم الديمقراطي إحدى عشر عامًا فقط.

الجزء الأكبر من اللوم على هذا القصور يقع على إدارة الحكم الإنجليزى المصرى للسودان، تلك الإدارة التى لم تفكر قط في إعداد السودانيين لحكم ديمقراطى إلا في العقد الأخير من عمرها. صحيح أن الحكام البريطانيين كانوا أكفاء ونزيهين ومثابرين وقد بذلوا قصارى جهدهم في سبيل خلق الاستقرار والرفاهية للسودانيين، إلا أن هذا لا ينفى أن ذلك النظام من الحكم كان أبويًا وتسلطيًا، وكما كتب السير جيمس روبرتسون في آخر أيامه فإن البريطانيين كانوا معتدين بخلفيتهم الاجتماعية وقدراتهم ومتشككين في قدرات مثقفي المدن السودانيين في حل محلهم في تصريف شئون البلاد؛ لهذا فقد أهملوهم ولجأوا لشيوخ العشائر ورفعوا من شأنهم. كان هدف الخدمة المدنية وقتها والسودان للسودانيين في يوم ما »، وكان محور النظام هو محافظ المديرية أو مفتش المركز الذي كان يقوم بدور الحاكم، والقاضى، والإدارى، والمعلم، والمهندس المعارى، والبناء، والمنظم الأعظم لكل شيء، وانتشر الاعتقاد بأن كل الحكمة تجتمع عند شخص واحد.

وقال لي هيريرت موريسون بعد زيارة قام بها لكينيا:

« لو أننا ( البريطانيون ) انفقنا الأموال في تدريب الأفارقة كي يصبحوا إداريين بدلاً من إرسالهم إلى كلية سانت هيرست العسكرية كي يتخرجوا

عسكريين ، لما حدثت الحروب ولما تـوفّر هـذا العـدد من الحكام العسكـريين الاستبداديين ولكان هناك عدد وافر من الإداريين الأكفاء » .

وهناك أيضًا أحكام خاطئة ، وفي السودان كما يخبرنا البروفسير واربيرج في كتابه « الصراع التاريخي في وادى النيل » أن الصراع بين الشمال والجنوب بدأ قبل حقبة الاستعمار الإنجليزي المصرى للبلاد ولكن:

« السياسة التي اتبعتها بريطانيا لوقف أسلمة وتعريب الجنوب هي التي أدت إلى فقدان الثقة بين الشمال والجنوب » .

وواصل عرضه للمشكلة بقوله:

« ومنذ حصول البلاد على استقلالها حاولت القيادة التى يسيطر عليها العرب الشاليون المسلمون التغلّب على النزعات الانفصالية ، بتطبيق سياسات عدوانية صادرة من حكومة شديدة المركزية مصرّة على تجاهل الخصوصية الإقليمية ، وذلك بفرض الوحدة دونها اعتبار للفروق العرقية والثقافية والدينية للأقليات » .

وأدى هذا إلى هيمنة الدين على المسرح السياسي وذلك بسبب الدور الهام الذي لعبته الطائفية ويقول وابيرج:

« الآمال التي عبَّر عنها مؤتمر الخريجين العام قبل خمسين عامًا تبدو بعيدة المنال الآن ، فالسودان أكثر بلدان أفريقيا تنوُّعًا ، يعانى من مشكلة تحديد الهويَّة » .

وفى سودان 1993 توجد عدة مراكز قوة . تأتى القوات المسلحة فى مقدمة مراكز القوة هذه ولكنها اضعفت الآن بسبب مسلسل الإحالات للمعاش الذى لم يتوقف ، بالإضافة إلى المحاكمات والإعدامات والهيمنة التى فرضتها عليها الجبهة الإسلامية ، وكانت هناك استقالات فمن بين فصائل التجمع

المديمقراطي الوطني مجموعة من الضباط السابقين اللذين يفضلون نظامًا ديمقراطيًا ، وجاء تنظيم الدفاع الشعبي البديل الذي قصد به تحييد الجيش .

ومن التطورات الخطيرة وغير العادية تحويل الحرب في الجنوب إلى « جهاد» وقد جاء في البرنامج الإخباري « الأسرار أفريقيا » في 11 سبتمبر 1992 بعد سقوط مدينة توريت في أيدى قوات البشير أن وزيرًا زار المدينة « المحررة » وظهر على شاشة التلفزيون ليعلن :

« لقد شاهدت الملائكة يهبطون لتحية شهداء الجهاد » .

كما قال: « إن قوات الجهاد تلقت العون من القرود التي كانت تسير في طابور أمام الجنود لكشف الألغام ».

ويقال: إن دكتورًا يدعى عمر أحمد دفع الله كان ضمن من حضروا مؤتمر رسم استراتيجية المعارك اقترح « الاستعانة بالجن » وتبع ذلك خبر في صحيفة « القوات المسلحة » الناطقة باسم الجيش يقول: إن الفريق عمر حسن البشير وجه بدراسة جدوى « الاستعانة بالجن في وضع الاستراتيجية العسكرية ».

إن التطورات التى من هذا النوع تضر بمصداقية النظام ، وسوف تؤدى مثل هذه الخرافات إلى خلق البلبلة والارتباك فى تراث وثقافة السودانين ، فالجاعات الطائفية ما تزال قوية خاصة حزب الأمة -الجاعة المنظمة - التى مازالت تدين بالولاء لمحمد أحمد المهدى ، وهناك الاتحادى الديمقراطى والذى مازال قوة يحسب حسابها برغم الضعف والتشرذم الذى ألم به ، ومن الصعوبة التخلص من القبلية والطائفية والقومية .

الأصولية الإسلامية لا تملك حلّاً على الرغم من أن مواقفهم تجد الدعم والسند نتيجة الاتجاهات العدوانية الأنانية الرعناء التي يهارسها الغرب ضد المسلمين.

لا أشك في إخلاص قادة الجبهة الإسلامية القومية ، فقد تعرفت بصورة شخصية وعلى امتداد عدة عقود على اثنين من زعائها هما حسن الترابى ، وأحمد عبد الرحمن وأستطيع تفهم عدائهم للغرب الذى يصفونه ، والحق معهم في هذا، بالمادية واستغلال بلدان العالم الثالث كما يصفونه بالفساد والإنحلال الخلقى ، وفوق هذا فهم يعتقدون أيضًا أن الغرب يكيل بمكيالين ، وهذا الفهم الأخير يتردد في كافة أنحاء العالمين العربى والإسلامى .

المشكلة الحقيقية تكمن في استحالة احتواء الجنوب ضمن سياسة مبنية على مرتكزات إسلامية ، وأى محاولة تبذل لفرض الشريعة عليه ستؤدى إلى تباعد الهوة بينه وبين الشمال وتؤدى بالضرورة إلى تفتُّت البلاد في النهاية .

هذا التخوف حقيقى بلا شك ، وإذا لجأت المديريات الجنوبية لتقرير المصير وانفصلت فإن إقليمى كردفان ودارفور بغرب السودان سيفعلان الشىء ذاته .

وعندها فإن مصر ، التي يجن جنونها إذا شعرت بأى شيء يهدد وصول مياه النيل لها ، سوف تضطر للتدخل ، وبفضل التقدم العلمي أصبح من السهل في عالم اليوم تلويث المياه ، وإذا ما تعرضت مياه النيل لعملية مثل هذه فإن هذا الأمر سيؤدي إلى قيام حرب عصابات بين مصر والمهدويين ، هنالك أنصار شبان يفضلون قيام دولة حول الجزيرة آبا مسقط رأس دولة المهدية ؛ وعلى الرغم من أنهم لا يجدون تأييدًا من كبارهم إلا أن الفكرة موجودة .

بإمكان النظام الأصولي الحالي الحصول على الدعم المالي من بلدان إسلامية أخرى ولكنه لا يستطيع الحصول على التقنية إلا من الغرب. قلت هذا بوضوح للفريق البشير عندما قابلته في لندن ، وظهرت أهمية هذه الناحية في إيران التي قلبت سياساتها لتأمين الحصول على التقنية من الخرب ومحاولات العراق لتصبح قوة عسكرية حطمت بواسطة الدول العظمى ، وإذا أرادت أي

حكومة الحصول على العون من الغرب فلابد من أن تحترم حقوق الإنسان، فبدون احترام الأقليات وتأمين حقوقها لا يستطيع أى نظام الحصول على العون الاقتصادى من الغرب.

فى أغسطس 1992 كان صادق المهدى يعد مبادرته للسلام والتى كشف أمرها قبل أن تكتمل إذ ألقى القبض على أحد رجاله فوجدت معه ، وقد قام بشرح مطول للخلفية التاريخية للمشكلة واقترح قيام مؤتمر دستورى قومى وأعد سبع نقاط تكون محور النقاش ، والمؤتمر الدستورى القومى فى تصور الصادق هو ندوة تشترك فيها القوى التى تمثل السودان بأكمله وهى :

القوى السياسية التي كانت عثلة في برلمان 1986 - 1989.

2- الحكومة السودانية الراهنة.

3 - الجبهة الشعبية لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان .

4 - التحالف الديمقراطي الوطني.

واقترح أيضًا أن يحضر المؤتمر:

« جيران السودان كمراقبين »

أرسلت خطة السلام هذه إلى عدة جهات بها فى ذلك الفريق البشير وجون قرنق ، وبونا ملوال ، وتضمنت تفاصيل خاصة بالتطبيق ، وقد ركز الصادق على حقيقة أن الخطة هى وثيقة شخصية ، فوجىء سودانيون كثيرون خارج ، وداخل السودان بالمبادرة ، وكان أول ردود الفعل هو أن المقترحات اعتراف بالنظام العسكرى الأصولي الذي قام بإسقاط حكومة ديمقراطية منتخبة.

هناك طريقتان لإسقاط النظام الحالى: إما بانقلاب عسكرى آخر ، وهذا خيار بغيض للكثيرين من السودانيين الذين كرهوا الانقلابات المتكررة المتعاقبة ، أو بالوسائل الدبلوماسية من الداخل أو الخارج أو كليها .

يمكن القول بأن النظام ربيا يقرر الدخول في الحوار من خلال قبوله هذه المبادرة وإذا فعل هذا فسيضعف موقفه ذلك لأن النظام لو كان قويًا فلا حاجة له إذن بالدخول في حوار . من ناحية أخرى .. ستؤدى هذه المبادرة إلى حدوث تصدع في النظام إذ سينقسم في حال قبولها إلى صقور وحمائم ، كها أن خطوة كهذه تكون خطرة على المعارضة أيضًا . فاعترض البعض على فكرة اشتراك النظام الحالى في المبادرة لأن الجبهة الإسلامية القومية التي يمثلها هي أيضًا عضو في برلمان 1986 - 1989 ، وستحظى في هذه الحالة بتمثيل مضاعف ؛ ولكن ينطبق نفس الحال على التحالف الديمقراطي الذي كانت بعض فصائله ممثلة يضل أيضًا في الجمعية ، والشيء المزعج في المبادرة هي أنه لم تضع أي شروط لدخول أيضًا في الجمعية ، والشيء المزعج في المبادرة هي أنه لم تضع أي شروط لدخول الحكومة ضمن الأطراف المتحاورة . كان ينبغي أن تلتزم الحكومة باحترام حقوق الإنسان وإقامة نظام قضائي مستقل . لا شيء دون هذا سيرضي السودانيين وأغلية دول الغرب المتحضر .

وبينها كنت أعد هذا الجزء من الكتاب وردت تقارير مزعجة من السودان في المجلة الإخبارية الجديدة «صوت حقوق الإنسان » والتي تصدرها مؤسسة حقوق الإنسان الأوربية ببلجيكا ، وهي مهتمة بنشر مخالفات حقوق الإنسان للعالم الناطق باللغة الإنجليزية . يقول التقرير أن حملة « التطهير العرقي » التي ابتدعها النظام السوداني تمارس في منطقة جبال النوبة بغرب السودان ، فقد أصبح التراث الفني للنوبة مواجهًا بالانقراض نتيجة المضايقات التي يتعرض لما المواطنون هناك ، فقد اقتيد الرجال وأجبروا على العيش في معسكرات أعدت لهم بينها استوعبت النساء كخدم منازل وأدى هرب الكثيرين إلى حدوث آثار مدمرة .

أما في جنوب السودان فيبدو أن النظام الحاكم تمكن من إحراز بعض التقدم على الجيش الشعبي لتحرير السودان ، والسبب في ذلك سقوط النظام

الذى كان يساندهم فى أثيوبيا والانقسام الذى حدث داخل الحركة ، الوضع فى العاصمة الإقليمية المحاصرة جوبا يتدهور بسرعة إذ تقوم الحكومة بالضغط على السلاجئين الذين وصلت أعدادهم الآلاف لمغادرتها ، وقد تزايدت أعدادهم هربًا من العمليات العسكرية فى المدن الأخرى .

وحتى فى الشيال وقعت أحداث غريبة ، فقد تم حظر طائفة الختمية وأوقفت نشاطاتها على أساس أنها «غير إسلامية » وصُدِرتْ ممتلكاتها لأنها تستغل لتغطية نشاطات الحزب الاتحادى الديمقراطي ، وقد أصيب الكثيرون بالصدمة من هذا القرار ، فطائفة الختمية التي تحظى باحترام الكثيرين تقودها أسرة الميرغني ولها خلفية دينية معتدلة وهي ثاني جماعة دينية في السودان بعد طائفة الأنصار من حيث عدد الأتباع .

ولم تسلم اتحادات العمال التى تستند عليها الصناعة فى البلاد ، من عسف النظام الأصولى ، فقد قام النظام بزرع مخبرين داخل المؤسسات العمالية لتلتقط أخبار القادة النقابيين المعارضين للنظام ، وأسفرت العملية عن اعتقال عدد كبير من القادة النقابيين يقدر بستمائة نقابى - بحد أدنى - وضعوا جميعهم فى الحبس ، وقد احتج اتحاد العمال البريطانى على هذه الأعمال .

ظلت سياسات الحكومة السودانية منذ استيلائها على السلطة عام 1989 مصدرًا للقلق والإزعاج بالنسبة لدول العالم، في ديسمبر 1992 أجازت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بإدانة الحكومة السودانية لخرقها لحقوق الإنسان، أجيز القرار بأغلبية ساحقة وصيغ بكلهات قوية . صوت لصالح القرار مائتان واثنتين دولة ؟ مما أدهش معارضي السودان وسرهم وعارضته ثماني دول فقط هي إيران، العراق، ليبيا، كوبا، الصين، ما يانهار، سوريا والسودان نفسه.

وقد أجيز نفس القرار بواسطة لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بجنيف في مارس 1993 عندما وصل تقرير آخر عن المخالفات. أيدت القرار 35 دولة وعارضته 9، وامتنعت 8 دول عن التصويت.

تزايد في الآونة الأخيرة إهتهام الأمم المتحدة بقضايا حقوق الإنسان فبمجرد أن تتلقى الهيشة تقارير بخرق لحقوق الإنسان يتم اتخاذ قرار قوى بشأنها وذلك للحيلولة دون حدوث كوارث أكبر.

وبينها كانت الأمم المتحدة تناقش قرار إدانية حكومة السودان كان مجلس اللوردات البريطاني يتداول في نفس المشكلة ، ففي 9 ديسمبر 1992 ألقت البارونية كوكس خطابًا تطالب فيه بريطانيا باتخاذ إجراءات قوية فقالت:

« إن المجتمع الدولي قد أغفل الحالة السيئة للمواطنين الذين يعانون في السودان » .

وساندها اللورد بليز الذي أوضح بصراحة أن المعاناة سببها:

« الاستغلال البشع للسلطة وشرور التعصب الديني الأعمى » .

وكانت لهجة النقاش لا تطالب فقط بمنح العون بل تنادى بالإجراء السياسي . اقرأ التقرير الكامل للنقاش في الملحق 12.

شهد عام 1993 محاولات عديدة لإيجاد حل لمشكلة جنوب السودان وذلك نتيجة للضغوط العالمية التي مورست على النظام ، وكان رد فعل السلطة العسكرية استئناف الحوار مع الفصيل السرئيسي للجيش الشعبي لتحرير السودان ، وتقرر للمرة الرابعة أن تجرى المحادثات في أبوجا بنيجيريا ؛ وعلى الرغم من تصاعد الآمال في التوصل إلى قرارات إيجابية إلا أن كل الدلائل تشير إلى أن الاجتماع لن يسفر عن شيء لأن عدم المرونة من الجانبين سيفوض المحادثات ؛ فبينها قدم الجانب الإسلامي أجندة غير قابلة للنقاش فإن الجيش الشعبي لتحرير السودان طالب بنظام علماني لكل البلاد يعطى الجنوب فرصة أكبر في المشاركة في السلطة ، وكتب بونا ملوال في عدد ما يو من جريدة السودان الديمقراطية :

« أما عن المواضيع الخاصة بالنزاع فإن الطرفين أبعد ما يكونان عن بعضها البعض ، فكلاهما يتحدث ولا أحد يستمع ليفهم الوضع » .

بعد المؤتمر العاجل الذي عُقد في نيروبي بكينيا 17 أبريل من هذا العام (1993) تمكن التحالف الديمقراطي الوطني من تقوية موقف، وبعد ثلاث سنوات من النقاش تقرر فصل الدين عن الدولة ، أجاز الاجتماع الذي شارك فيه جميع مندوبي الفصائل المكونة للتحالف قرارًا ينادي بـ:

« إنشاء دولة ديمقراطية تعددية ، الدين فيها يكون منفصلاً تمامًا عن السياسة عقب الإطاحة بالنظام الحالى » .

أجيز القرار بالإجماع كها وضع الاجتماع تصورًا لدستور لا يقوم على اعتبارات عرقية أو دينية وأن يلغى كل تشريع يقوم على أساس ديني أو يميز بين الناس على أساس ديني ، وهذا يعنى أن سودان الغد سيكون ديمقراطية ليبرالية تعددية .

تردد حزبا الأمة والاتحادى الديمقراطى فى البداية فى التوقيع على دستور علمانى إلا أنها اقتنعا فى النهاية بالتوقيع نظرًا للمهارسات الخاطئة للنظام الحالى والتى تبرر بأنها قوانين إسلامية ، وأكد جون قرنق مرة أخرى التزامه بالعمل على إيجاد دولة ديمقراطية موحدة يكون فيها لأهل الجنوب حق الاستشارة فى الأمور التى تتعلق بمستقبلهم ، ورجا الكل باحترام الفروق القائمة بين بعضهم البعض؛ وعلى الرغم من أن التحالف مقرر سلفًا عدم التعامل مع نظام الخرطوم إلا أن الاجتماع وضح تفهمه لقيام الجيش الشعبى لتحرير السودان بإجراء مفاوضات تهدف إلى وضع نهاية عادلة ونهائية للحرب الأهلية ، وأكد جون قرنق للمؤتمر أنه لن يقبل تسوية لا ..:

« تضمن الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان لكل المواطنين السودانيين وليس مجرد اتفاق على حق تقرير المصير لجزء منه .

وبينها تعتبر هذه المفاوضات خطوة إيجابية إلى الأمام فمن السذاجة أن نتوقع الكثير، فالبلاد تفتقر للقوة الاقتصادية وعانت الكثير من الكوارث والحرب الأهلية وفقدت أرواح كثيرة، وفي الداخل يتعرض من يخرج في مظاهرة احتجاج إلى إطلاق النار عليه وعندما اشتدت الضغوط الدولية على النظام وزادت حدَّتها أقدم على خطوة مضحكة، وذلك باستخدامه لجماعات الباقونيز والدونيلي بالولايات المتحدة الأمريكية ودفع لها ثلاثها ثة ألف دولارًا أمريكيًا كي تعمل على تغيير الصورة البشعة للنظام هناك.

وتصل من الخرطوم إشارات مربكة فقد نسبت وكالة رويتر في 1993 لحسن الترابي تصريحًا يقول: إن مجلس قيادة ثورة الإنقاذ سوف يحل نفسه في غضون أشهر ويسلم السلطة لحكومة مدينة ، فرجع الترابي وعدّل في تصريحه إلا أن رويتر أصرت على صحة ما نقلته عنه .

فى بداية أبريل 1993 اعتُقل صادق المهدى فى العاشرة والربع صباحًا واقتيد إلى رئاسة الأمن حيث جرى استجوابه حتى الخامسة من صباح اليوم التالى دون أن يقدم له طعام أو يمنح فرصة للراحة ، كان يجلس على كرسى من البلاستيك لم يسمح له بمغادرته إلا فى موعد الصلاة ، توجه بعض أعضاء أسرته إلى مبنى الأمن فى المساء يستفسروا عنه فاجأ بهم ضابط أمن بقوله : «حقوق الإنسان لا يعترف بها فى السودان » . رفضت الأسرة الانصراف إلى أن وصلتهم مذكرة من الرئيس المنتخب ديمقراطيًا يخبرهم فيها أنه بخير وقد استدعى للاستجواب ؟ وطلب منهم الانصراف ، وقام بالاستجواب عدة ضباط أمن وأخلى سبيله صبيحة اليوم التالى 6 أبريل .

وبعد أيام قلائل طُلب منه الحضور إلى رئاسة الأمن مرة ثانية ولكنهم كانوا مهذبين هذه المرة ، فقد أخذوه إلى غرفة مفروشة وسألوه بلطف عن حركة للمقاومة السلمية ينظمها شباب الأنصار ويبدو أنها كانت محاولة للاعتذار عما بدر منهم في المرة السابقة ، وسمح له بالعودة إلى داره بعد خسة ساعات .

إلا أنَّ محمد أحمد أحمد عبد الرحمن المهدى كان أسواً حظًّا فقد اعتقل في 16 أبريل وتعرض للضرب ، وبعد يومين اعتقل والده أحمد عبد الرحمن المهدى ، وفي 20 أبريل اعتقل 21 أنصاريًا (أمة) في الأبيض ، وعشرة في ودمدني وسبعة في الخرطوم وتبع ذلك اعتقالات كثيرة لأعضاء من المعارضة بمنطقة الجزيرة وحُبسوا.

ومن بين هولاء: الزهاوى إبراهيم مالك ( وزير دولة سابق للطاقة ) ومصطفى عبد القادر عبد اللطيف ( وزير إقليمى سابق للتعليم بمدنى ) وعثمان إدريس هبانى ، وبرير محمد توم ( كلاهما معلم ) ، وعبد الباقى تاج الدين ( عمدة سابق ) ، وعبد الرحمن يونس ( الدمازين ) . هؤلاء أبرز المعتقلين إلا أن هناك كثيرون آخرين من مختلف قطاعات الشعب .

هناك إشارات تؤكد أن النظام قلق من سمعته الرديئة في الخارج ، وأوحى بعض أعضاء المعارضة بأنه مستعد للتفاوض حول قوانين الشريعة ؛ ولكن أكدوا تصميمهم على عدم إعادة الديمقراطية ، حمل وجهة النظر هذه عضو من الجبهة الإسلامية القومية وصل إلى لندن في أبريل .

خلال الأشهر الماضية.. ظهرت بعض بوادر الخلاف ، ليس فقط داخل الجبهة الإسلامية القومية بل بين الجبهة الإسلامية والقيادة العسكرية ، فقد ظل حسن الترابي يدلى بتصريحات متناقضة عما دعا بعض المراقبين إلى الشك في إمساكه بالأمور ، وربها يكون هذا الخلاف جزء من لعبة « القط والفأر » التي يهارسها النظام لتضليل المعارضة .

المشاكل التى تواجه السودان والخاصة بالسلام والانتعاش الاقتصادى لم تحل . الأمل الوحيد الذى بقى للحكومة لاتقاء شر التحرك ضدها هو حث الناس للتمسك بمبادىء الإسلام المتمثلة فى تحمل البلوى وطاعة أولى الأمر ، فالقوة والكبت ترتد على صاحبها - وباعد النظام بين السودان وأصدقائه التقليديين الذين لم يبخلوا عليه بشىء فى الماضى ، فقد عزل نفسه ليس فقط من

الغرب بل من الدول العربية وذلك بانحيازه لصدام حسين وإيران . هذان البلدان تملكان النفط والمال ولكن تنقصها التقنية التي يملكها الغرب وكان ذلك واضحًا من خلال التفوق الذي حققته الولايات المتحدة والغرب في حرب الخليج ، ومن خلال بحث إيران عن التقنية الغربية . هذا لا يعني أن الغرب قد بلغ الكمال في كل شيء ، فهو على أحسن الافتراضات يكيل بمكيالين وعلى أسوئها لا يعير بقية العالم التفاتا ؛ ولكنني أستعرض وضعًا قائمًا وملموسًا ، ومع هذا فإن الأصولية الإسلامية لا تملك حلاً لمشاكل السودان .

التراث المهدوى ما زال يرفرف فوق سهاء السودان بينها يغطى الطيف الأصولى كل البلاد وحان الوقت للدخول فى تجربة جديدة تمامًا، وهى على الأقل تستحق التجريب. يبدو أنه لا توجد أغلبية ساحقة، والتاريخ الحديث يؤكد ذلك وهناك تحالفات متغيرة.

يمكن للثانين في المائة من السودانيين النين صوتوا لصالح إقامة نظام ديمقراطي للسودان في الانتخابات الأخيرة أن يكوّنوا حزبًا سياسيًا، ويمكن أن يطلق عليه اسم حزب السودان المتحد، ولكي يتم تحقيق هذا الهدف فلابد من بعض التضحيات، تضحيات يقدمها الأفراد والتنظيات. لابد للقادة الطائفيين الانسحاب من المسرح السياسي المباشر ويركزوا جهودهم للأمور الدينية لأتباعهم. بالنسبة للختمية فقد اتخذ القرار وحلت طائفتهم بواسطة الحكومة ولكن هذا لا يمنع عودتها كطائفة دينية في المجتمع الجديد.

هذا يعنى حل كل الأحزاب السياسية الرئيسية وظهور تنظيم جديد . هذا لا يعنى فرض حزب واحد كما فعل النميري بفرضه للاتحاد الاشتراكي .

الأمر يتطلب التوصل إلى معادلة ملائمة خلاقة توفر الحل ، التركيز خلال الخمسة أعوام القادمة يكون على الانتعاش الاقتصادى والمالى مع إقامة نظام قضائى مستقل لتأمين مراعاة حقوق الإنسان .

نظام كهذا سيكون بداية فقط ولكن ما هو البديل ؟

وبرغم كل الأخطاء والقصور والانقسامات فإن حكومة 1986 - 1989 كانت لها إسهامات واضحة في سبيل إرساء قواعد الديمقراطية ، فلأول مرة منذ سبعة عشر عامًا أصبح القضاء مستقلاً عن السلطة التنفيذية وعلى الرغم من أن الأحكام كانت تصدر وفق قانون الشريعة الذي لم يُلغ ، فإن الحكومة علقت تطبيق الحدود ، كفلت حرية التعبير والتنظيم ، ولم تخضع اتحادات العاملين والتنظيمات المتخصصة لسيطرة الحكومة ، ولم تتعرض الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى للرقابة ، فإذا أخذنا في الاعتبار الوضع الاقتصادي والسياسي الذي ورثته إلى جانب حرب الجنوب والكوارث الطبيعية والتدخل الخارجي فإن ما أنجزته الحكومة ليس بالقليل ويستحق من شاركوا فيه الإشادة .

•

#### ملاحــق

- ا خطاب صادق المهدى حول قوانين الشريعة 24 سبتمبر 1983 .
- 2 قائمة بأعضاء وزارة المجلس العسكري الانتقالي أبريل 1985.
  - 3 خطاب لصادق المهدى مارس 1986.
    - 4 خطاب سياسة الحكومة يوليو 1986.
  - 5 قائمة بأعضاء مجلس الوزراء 1986 1989 .
  - 6 مختارات من خطاب مارجريت تاتشر 15 أكتوبر 1986 .
    - 7 ميثاق السودان الانتقالي .
    - 8 مذكرات حول مبادرات السلام 1989 .
    - 9 خطاب صحفى للجيش الشعبى لتحرير السودان .
      - 10-مسودة مشروع لسلام عادل 1992 .
- 11-قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ديسمبر 1992 ومارس 1993 .
  - 12- مناقشة في مجلس اللوردات ديسمبر 1993 .
    - 13- خطاب من صادق المهدى .
  - 14- مقتطفات من منظمة العفو الدولية 1989 1993 .

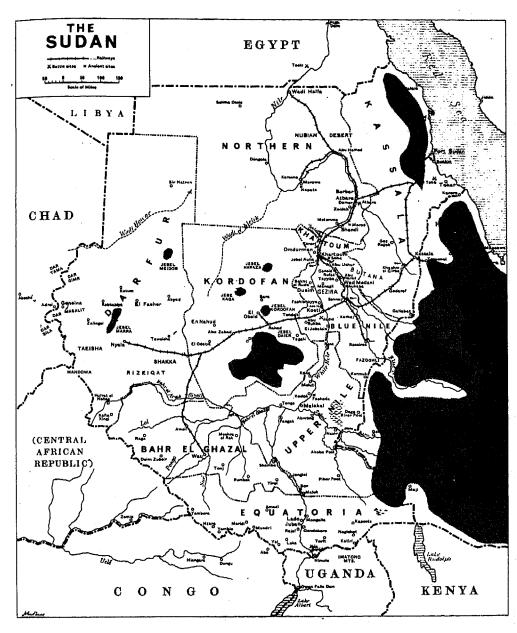

خريطة السودان

# ملحق (1)

#### حديث صادق المهدى

#### حول قوانين الشريعة 24 سبتمبر 1983

#### التطبيق الجزئى للتشريعات الإسلامية يشوه الدعوة

يقول المولى عز وجل: ﴿ ومن أحسن قولاً بمن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين ﴾ .

الإخوة الأعزاء .. إن الإسلام يقوم على التوحيد والعدل وينفى الشرك والظُّلم وقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة بذلك .

﴿ قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد ﴾ .

﴿ ومن أحسن قــولاً بمن دعـا إلى الله وعمـل صـالحًا وقــال إنني من المسلمين﴾ .

﴿ قل إنها أنا بشر مثلكم يوحى إلىَّ إنها إلهكم إله واحد ﴾ .

﴿ فويل للظالمين ﴾ ﴿ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى ﴾ إن العدالة ليست أمرًا نظريًا على الرغم من أن المجتمع الإسلامي لم يهارس العدالة كاملة بعد الخلفاء الراشدين . هذا يقودنا إلى الحديث عن المستشرقين ( ورصفائهم من المسلمين ) الذين يعتقدون أن الإسلام مصدر عنف وكبت اجتماعي .

#### مبادىء العدالة في الإسلام

العدالة كما يفسرها علماء المسلمين مبنية على أسس واضحة . يقول الإمام ابن تيمية: «إن الله ينصر الأمة التي تطبق العدل - وإن كانت مشركة - على الأمة الظالمة - وإن كانت مؤمنة ».

ان الله قد أكرم الإنسان ورفع عنه الإكراه ؛ لـذا فالإنسان جـديـر
 بالاحترام والحرية .

2 - لقد أمر الله المسلمين أن يلجأوا للشورى ومن خلال الشورى يتم التوصل للحكم . عن ابن مرداوية عن على - كرم الله وجهه : « إن النبى ﷺ مُثل عن الحكم فقال : استشارة أهل الذكر والعمل بها يشيرون به » .

والشورى تعنى التفويض. قال عمر - رضى الله عنه - مخاطبًا الناس: « إن رأيتم في اعوجاجًا فقوموه ». فقال أحدهم: « إن رأينا فيك اعوجاجًا فسنقومه بسيوفنا »، فسر عمر لقول الرجل، وفي مناسبة أخرى تسلَّق عمر جدار منزل كان أهله يشربون الخمر فقال له أحد أهل الدار موبخًا: لقد فعلنا واحدة وأتيت بشلاث: لم تدخل الدار من بابها كما أمر الله، ولم تستأذن، وتجسست فتركهم عمر وشأنهم وانصرف.

هذا هو مبدأ سلطة القانون: أن يكون العدل مستقلاً وقائماً بذاته لأن العدل هو الذي يحمى القانون، فمن يحمى القانون يجب أن يكون حرًّا ، حرًّا من الخوف لكى يحكم بالعدل.

لذلك فإن الحرية والشورى وسيادة القانون واستقلال القضاء هي المقومات الأساسية للعدالة السياسية والشروط اللازم توافرها للشورى الكاملة .

3 - أمر الله بأن تكون ثروة الدولة ملك لأهلها ، يحصلون عليها من خلال الطرق الشرعية ، وعلى الأفراد والدولة استثار وتنمية الثروة بقدر ما يستطيعون ، ويجب أن توجه لصالح المجتمع لسد حاجياته دون إسراف .

4 - أمرنا الله أن نعيش إخوة وأن نقيم علاقاتنا على التآلف والمؤازرة عملاً بالحديث النبوى الشريف « لا يكون أحدكم مؤمنًا إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه ».

- 5 العدالة في الدولة تكفل للفرد حرية إبداء الرأى وعدم التعدى على
   حرمات الآخرين ، يقول تعالى في محكم تنزيله :
- لا ينهاكم الله عن الـذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
   أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين .
- ﴿ إنها ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في اللدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ﴾ .

التشريع الجزئي يضع الأشياء في غير موضعها:

درجت مجموعة من المسلمين على المناداة بتلخيص المبادىء الأساسية للإسلام ونشرها بحيث يمتنع أولئك اللذين يودون تطبيق جزء من التشريعات من عمل ذلك، ودعوة كهذه لا تضع فقط الأمور في غير موضعها بل تشوه المدعوة الإسلامية. في الستينات دعت منظات في المغرب العربي إلى تطبيق مبادىء الاشتراكية دون أن تكون مدركة للفكر الاشتراكي، فمنح ذلك الفرصة للانتهازيين باستغلال القطاع العام لمصالحهم الشخصية وحل بالناس الظلم تحت شعارات العدالة.

لقد أعلن رئيس جمهورية السودان في هذا الشهر إعلان تطبيق الشريعة الإسلامية وتم على أثر ذلك إغلاق الحانات وخلافها . إننا نرحب بهذه المبادرة وبأى مبادرة من شأنها إعلاء كلمة الله ومحاربة الفساد . إننا نومن بأن تنظيم الحياة الخاصة والعامة على ضوء المبادىء الإسلامية ضرورة قومية يتفق عليها الجميع ؛ ولكننا نؤمن أيضًا بأن بناء مجتمع إسلامي يتطلب توفير الخمسة مبادىء ( التي أشرنا إليها ) مع تنشئة إسلامية قوية ومستقيمة .

والحدود في الإسلام قصد منها حماية المجتمع الإسلامي ، فقد امتنع عمر عن تطبيق حد السرقة على اثنين من موالي حاطب بن أبي بلطة عندما سرقا جملاً

له وذلك لأن حاطب كان يعطيهما أجروًا ضئيلًا ، وأمر حاطب بدفع أربعها ثة درهمًا .

فإذا كان توزيع الثروة غير عادل وإذا أوصدت أبواب الكسب الحلال أمام العاطلين والفقراء بينها يستولى الأغنياء على ثرواتهم بوسائل غير شرعية ، فإن تطبيق حد السرقة في مجتمع كهذا يؤدى إلى تفاقم الظلم الاجتماعى .

فالحدود الإسلامية لا يمكن أن تنفصل عن النظام السياسى - النظام الله الله الذي يوفر العدل في كل مناحى الحياة - وأن بتريد السارق في مجتمع غير عادل هو أشبه ما يكون بإحكام وثاق شخص ورميه في البحر، ويطلب منه بعد ذلك ألا يدع ملابسه تتبلّل.

يجب علينا تفادي الوقوع في وضع كهذا و إلا فسوف ينطبق علينا قوله تعالى : ﴿ أَفتَوْمنُونَ بِبعض الكتاب وتكفرون بِبعض في اجزاء من يفعل ذلك إلا خزى في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ﴾ .

أيها الإخوة : إن الإسلام دعوة يجب على كل مسلم الأخذ بها ومساندتها ﴿ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله ﴾ .

وهدفه بناء نظام إسلامي قائم على الكتاب والسنة .

ومؤيدوه ليسوا مؤيدى فرد أو بيت أو أسرة - إنهم يؤيدون الله عز وجل ، ولا يستقيم أمرهم إلا إذا اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة . إنه تراث قائم على الصدق والحق يجاهد المسلمون من أجله فيضحون بدمائهم ويبتلون بالتعذيب والقلق ، وفي النهاية يقود الناس إلى التغلب على المخاطر بالصبر وصدق رسول الله على المخاطر بالصبر أحباب الله ثم الله على المنهم والذين يلونهم » .

## ملحق (2) جمهورية السودان الديمقراطية المجلس العسكري الانتقالي

#### قائمة بالوزارة - أبريل 1985

- الدكتور الجزولي دفع الله رئيسًا للوزراء .
- 2 صمويل أرو بول نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للرى والقوة الكهربائية
   ا لمائية .
  - 3- اللواء عثمان عبد الله محمد وزيرًا للدفاع.
    - 4- إبراهيم طه أيوب وزيرًا للخارجية .
  - 5 عوض عبد المجيد وزيرًا للمالية والتخطيط الاقتصادي.
    - 6 سيد أحمد السيد وزيرًا للتجارة والتموين والتعاون .
- 7- المهندس عبد العزيز عثمان موسى-وزيرًا للطاقة والصناعة والتعدين.
  - 8 بيتر جاتكوت قوال وزيرًا للمواصلات والنقل .
  - 9- صديق عابدين وزيرًا للزراعة والموارد الطبيعية .
  - 10 دكتور حسين أبو صالح وزيرًا للصحة والرعاية الاجتماعية.
    - 11 لواء شرطة عباس مدنى وزيرًا للداخلية .
    - 12 أوليفر باتالي البينو وزيرًا للعمل والخدمة العامة.

13 - دكتور أمين مكى مدنى - وزيرًا للإسكان والتشييد.

14 - محمد بشير حامد - وزيرًا للإعلام والثقافة .

15 - بشير حاج التوم - وزيرًا للتربية والتوجيه.

16 - محمود ميرغني مبروك - النائب العام .

General Organization of the Alexandrina

#### ملحق (3)

## 23/3/88 صادق المهدى - أم درمان - السودان.

عزیزی جراهام ...

لقد مرّ زمن طويل لم أكتب إليك أو أسمع منك والأحداث تسير بسرعة جنونية ، وتمكنا من إنجاز طنّ من العمل فى أوقية من الـزمن ، وتحققت المعجزة تقريبًا ، وولد حزب الأمة مرة ثانية . بدأنا البناء من الجذور وصعدنا به إلى أعلى ، وكان أول تنظيم جماهيرى صحيح فى السودان ، لقد أسسنا قاعدة من المؤتمرات الإقليمية التى قادت فى النهاية إلى المؤتمر القومى للحزب، وقمنا أيضًا بتظيم قواتنا الحديثة : النساء ، العهال ، الطلاب ، المهنيون ، المزارعون ... إلخ ، وقد انعكس هذا البناء فى تنظيمات الحزب ، إذ تم انتخاب نصف أعضاء اللجنة المركزية من مندوبي الأقباليم وتم انتخاب البقية عن طريق الوزن . المكاتب الرئيسية أخضعت للتصويت ، وكانت التجربة مثالاً يحتذى للتنظيم المتقدم المؤيسية أخضعت للتصويت ، وكانت التجربة مثالاً يحتذى للتنظيم المتقدم الحديث في ظل ظروف سياسية واجتماعية كالتي تعيشها البلاد حاليًا ، وقمنا السياسي فى بإعداد ودراسة برنامج أصبح فريدًا من نوعه في مجال العمل السياسي فى السودان . قامت بالدراسة مجموعات متخصصة على مستوى الأقاليم وصيغت النتائج النهائية في ورقة عمل تمثل برنامج الحكومة .

فيما يتعلق بالتنظيم والبرمجة والقبول والكفاءة الانتخابية ، وما إليه ، فإن حزب الأمة متفوق على كل ما سواه . حاولنا تطبيق نفس المحاولة في رسم سياسة تجاه مشكلة الجنوب فاقترحنا قيام مؤتمر دستورى قومى ووضعنا الخطوط العريضة لأجندته ، وتتلخّص في ورقة عمل تحوى ثمانية بنود ، وخاطبنا مختلف

الأحزاب السياسية السودانية للاتفاق على شروط قومية لكل المسألة ، وكان رد الفعل جيدًا إلا أن الجهود التي بـذلناها لإقناع قرنـق وشركائه باللجـوء للحل السلمي لم تسفر عن شيء حتى الآن ، وأصبحنا موقنين تمامًا الآن أنه خاضع تمامًا للمصالح الأثيوبية ، مما يعني أن الأمر أصبح الآن مرتبط بالعلاقات السودانية الأثيوبية ، فليكن .. التصعيد الحالي للعمليات ربها يكون محاولة لجعل الأمور تصل إلى أقصى مدى لها قبل أن تبدأ في التحسُّن مرة ثانية ، وربها تكون مقدمة لتسوية شاملة لكل مشاكل المنطقة فتؤدى إلى حلول تشمل التنمية والأمن ومياه النيل ، ربها تكون النتيجة اتفاقًا يجلب السلام للقرن الأفريقي وشرق أفريقيا . أصبح هذا منظوري الشخصي للمسألة ؛ وعلى الرغم من أنه يـ وسِّع من دائرة المشكلـة إلا أنه يجعل وسائل حلها تبـدو أكثر واقعيـة ، أمـا حلفاؤنا السابقين ( الجبهة الإسلامية .. المترجم ) فقد جعلوا من أنفسهم أضحوكة ؛ فبرغم تنظيمهم الجيد وإمكانياتهم الاقتصادية فقد نأوا بأنفسهم عن تقديم أيّ حلول لمشاكل السودان الهامة - أي أنهم أصبحوا حجر عثرة - وكان أهم إنجازاتهم مدُّ نا بالنقيض الذي يوضِّح كيف نحن مختلفون عنهم . على كلِّ ستطلعك سارة على التفاصيل مع تحياتي لإزمي وري وراد والأحفاد .

كانت وفاة أمى في الظروف الحالية صدمة قاسية - رحمها الله - كانت تعنى الكثير بالنسبة لى ولحياتي ، ولا شيء سوى الإيمان بالله يمكن أن يعينني وأنا أصارع في غياب تشجيعها ودعواتها الصالحة .

أشكرك كئيرًا واعتن بنفسك ولتكن روحك المعنوية عالية فلربها تجود علينا الدنيا بابتسامة ... وبعون الله وتوفيقه سوف نتمكن من بناء السودان ثانية .

تحیاتی ،،،

الصادق

### ملحق (4) الحكومة الجديدة الخطاب السياسي

#### الذى ألقاه السيد الصادق المهدى ( يوليو 1986 ) حل سلمى للمشاكل القومية والمؤتمر الدستورى القومى

1 - إن الطاغية الذى حكم السودان فى الفترة من 1969 - 1985 مسئول مسئولية مباشرة عن الحالة فى بعض مناطق البلاد - أى حالة عدم الأمن وعدم الاستقرار.

2 - توصل الطاغية إلى اتفاقية أديس أبابا في 1972 على أسس شخصية وعلى كل ، فإن الجزء العسكرى من الاتفاق طبق خطئًا بما أدى إلى تجدُّد التمرد وإلى العنف الذي يجرى حاليًا ، وكان أيضًا يتدخل في الشئون القضائية لأقاليم الحكم الذاتي إلى الحد الذي أفسد أداءها .

3 - وتجاهل أيضًا الجانب الاقتصادى للاتفاق عما سبب نوعًا من عدم المساواة.

4 - وأبعد من ذلك ، قام بقلب نص وروح الاتفاق المذكور وذلك لقيامه بتقسيات تجاهلت الوسائل الدستورية ، فساندت بعض الأقاليم وعارضته الأقاليم التى تمسكت بالدستور .

5 - وباتخاذه سياسة خارجية منحازة على المستويين العالمي والإقليمي فقد
 أتاح لخصومه فرصة الحصول على ملاذات إقليمية وعالمية .

6 - أدخل الطاغيسة البلاد في تجربة أسهاها (إسلامية) فكانت التجربة مجحفة بحق المسلمين والمسيحيين، فقد تجاهل المسيحيين تمامًا وحاول

تطبيق قوانين باسم الإسلام على غير المسلمين بطريقة عارضها حتى الذين كانوا يؤيدونه من الجنوبيين .

7 - عرضته سياساته تلك للمزيد من العزلة ، داخليًا وخارجيًا ، وبهذه
 الطريقة مكن الحركة من اللجوء للعنف والحصول على العون المادى والمعنوى .

وهكذا أصبح العنف السياسي في أجزاء من الجنوب سند لحركة مقاومة النظام.

وعندما تمت الإطاحة بالطاغية في عام 1985 كان مأمولاً أن يضع المقاتلون أسلحتهم ويمنحوا السودانيين الفرصة ليتجمعوا ويتمكنوا من وضع أسس لحل المشكلة وبناء سودان حديث .

ولكن ولغير أسباب مؤسسة واصل المقاتلون اتجاهاتهم العدائية ضد الحكومة الانتقالية التى شكلت برضاء كل الفصائل السياسية في السودان ؛ وعلى الرغم من أنهم ادّعوا أن الحكومة الانتقالية لن تتنازل عن السلطة ولن تجرى الانتخابات ، إلا أن الأحداث اللاحقة أثبتت عدم صحة ادعائهم ، وبدلاً من أن يعيدوا التفكير في موقفهم واصلوا أعمال العنف ضد الحكومة الديمقراطية التى فوضها الشعب السوداني في انتخابات لم يكن لها مثيل في التاريخ السياسي الحديث لإفريقيا ، أجريت الانتخابات وبلغت نسبة التسجيل 90% من البالغين سن الانتخابات وصوت 70% من مجمل المسجلين ، وتم تشكيل حكومة يساندها 80% من أصوات الناخبين .

صحيح .. أن الانتخابات علقت لاعتبارات أمنية في 10% من الدوائر وجاء التأجيل بسبب ظروف طارئة ولهذا فها كان ينبغى أن يتخذ من هذا تكأة للطعن في شرعية الانتخابات ، فإذا كانت الحرب الجارية الآن أريد بها تحرير السودان فإن البلاد تعيش حاليًا فترة من الحرية لا تتمتع بها أى بلد أخرى لها نفس ظروفه . إن السودان يقف الآن للوفاء بالتزاماته الإقليمية ويتم وضع الخطوات التي تمكنه من تحرير الفرد من الجوع والعطش والمرض والأمية والفقر .

إذا كانت الحرب الجارية الآن تخاض باسم المواطنين الفقراء الذين يقطنون في مناطق من البلاد لم تحظ بالتنمية المناسبة ، فإنه على الحركة أن تدرك من الآن أنهم لن يتمكنوا من غزو السودان أو فصل الأقاليم الجنوبية عنه بالقوة ، وعليهم إدراك الآتى :

1 - إنهم يدمرون نظامًا ديمقراطيًا شرعيًّا لمصلحة مغامرين وطغاة .

2 - إنهم حلفاء مخلصون لمروّجي الفتنة الدينية .

3 - إنهم يرفعون من معدلات الموت بين الأبرياء ويعيقون عملية النمو الاقتصادى والاجتماعي .

ولكى يفتح الباب على مصراعيه بهدف التدخل إلى تسوية سلمية فقد خصصنا وزارة للسلام لتقوم بكسر الحواجز بين الحكومة والمواطنين السودانيين الذين تركوا البلاد لأسباب سياسية ولاقناعهم بمساندة حل ديمقراطي سلمي.

(أ) وزارة السلام هي الجهاز التنفيلذي الذي أوكلت له مهمة الإعداد بالاشتراك مع لجنة قومية مقترحة ، لعقد المؤتمر الدستوري القومي .

(ب) السودان اليوم يوفر الحقوق الأساسية لكل المواطنين وسترفع حالة الطوارىء الحالية عندما تسمح الأوضاع الأمنية بذلك .

(جـ) سيواصل السودان الدفاع عن أمن المواطنين معتمدًا على إمكاناته الذاتية.

(د) كل القوانين والنظم التى أدخلها الطاغية سوف تستبدل بقوانين معبرة عن إرادة الأغلبية المنتخبة ، وذلك لحماية الحقسوق المدنية والدينية والإنسانية لجميع المواطنين .

(هـ) نسرحب بكل من يبود الاشتراك في المؤتمر الدستورى القومى وأنسا ملزمون بتوفير الحماية اللازمة لكل المشاركين مباداموا يحترمون الديمقراطية ويقبلون حلاً سلميًا تحت مظلة الوطن الواحد.

وفضلاً عن ذلك فإننا نعد للتحرك في ثلاث قنوات :

1 - في المجال العسكري سوف نطور القدرات القتالية للقوات المسلحة لمساعدتها على رد كل أنواع العدوان الذي يهددف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

2- إننا حريصون جدًا على إعادة تنشيط برامج الخدمات الاجتماعية التى تأثرت بالوضع الراهن في جنوب السودان ، وذلك بإيصال كل أنواع الإغاثة للمواطنين هناك .

3 - سوف نقوم بتحرك تحت المظلة الدبلوماسية لاحتواء أثر الاستراتيجيات التي فرضت على بلادنا .

4 - فتح مظلة عدم الانحياز سوف تمكن السودان من استعادة ثقة المجتمع الدولى كما سيقيم علاقات متينة مع كل البلدان المجاورة .

5 - الواجبات الدستورية:

المؤتمر المدستورى القومى المقترح سوف يكون بمثابة ندوة لكل القوى السياسية السودانية ، تقوم هذه الندوة بمناقشة المسألة وترفع توصياتها للجنة دستورية يختارها البرلمان ثم يتم تضمين القرارات في مسودة الدستور التي سيقوم البرلمان بمناقشتها وإجازتها ، وسوف يبدأ العمل في إجراء الانتخابات في المناطق التي لم تجرى فيها قبل البدء في مناقشة الدستور الدائم .

وحتى يتم وضع الدستور الدائم سوف يستمر العمل بالدستور الانتقالى الحالى بعد إجراء تعديلات عليه تملأ الفراغات الموجودة فيه ، وتعالج أوجه قصوره .

### السياسة الخارجية

يتمتع السودان الآن بمكانة مرموقة في العالم بعد أن أطاح شعبه بالطغيان والخضوع.

سوف يتبع السودان سياسة خارجية إيجابية تنطلق من قيمنا النبيلة وانتهاءاتنا التاريخية .

والمبادىء التي تقوم عليها سياستنا الخارجية هي:

- 1 التأكيد على انتهائنا العربى الإسلامى والإفريقى إلى جانب دورنا فى تقوية التعاون العربى الإفريقى.
- 2 التخلى عن الأنحياز لأى جانب فى النزاعات العالمية وإقامة علاقات تهدف إلى تحقيق الأهداف المشتركة .
  - 3 احترام المواثيق الدولية إلى جانب مواثيق المنظمات الإقليمية .
- 4 استغلال السياسة الخارجية لتحقيق الأهداف القومية العليا وحماية أمن البلاد ووحدتها القومية وتحقيق الأهداف التنموية .
- 5 احترام الخيارات السياسية والفكرية للشعوب من أجل تحقيق السلام والتعاون الدوليين .
- 6 استثصال كل أشكال الاستعهار والكبت ومحاربة التفرقة العنصرية
   ونظام الفصل العنصرى ومساندة حق الشعوب في تقرير مصيرها .

وانطلاقًا من المباديء الموضحة أعلاه نهدف لتحقيق الأهداف الآتية:

1 - الوحدة العربية استراتيجية تحقق القوة الاقتصادية والدفاع - مصداقية الشعوب العربية - إننا نبحث عن المزيد من التضامن العربي وذلك من خلال إقامة روابط ثقافية واقتصادية مشتركة دون التدخل في الشئون الداخلية لكل بلد واحترام السيادة الوطنية لكل دولة.

- 2- نساند كفاح الشعب الفلسطيني العادل الهادف إلى إقامة دولة مستقلة للفلسطينيين في أرضهم القومية ، كها نؤيد ونساند الجهود الرامية لإزالة الفرقة والتشتت داخل حركة الكفاح الفلسطيني لتوحيدهم تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية .
- ولترقية العلاقات السودانية العربية سوف نعيد فتح سفاراتنا في البلدان التي خفض فيها التمثيل الدبلوماسي في السابق.

### في المجال الإفريقي:

- 1 سوف نعضد من جهود منظمة الوحدة الإفريقية وسوف نساند كل الوسائل الرامية إلى تقوية التعاون الإفريقي وترقية المصالحة الإفريقية العربية .
- 2 نؤيد ونساند حركات التحرر الإفريقية خاصة ثورة الأغلبية السوداء في جنوب أفريقيا وناميبيا ؛ لاستئصال نظام الفصل العنصري وتحقيق حكم الأغلبية
- 3 نحترم حقوق الشعوب الإفريقية في اختيار نظمها السياسية ونؤكد التزامنا بسياسات حسن الجوار وتحقيق التعاون القارى والإقليمي للتنمية وفق مبادىء مؤتمر قمة لاجوس .
- 4 نهدف إلى تحقيق التكامل بين دول حوض النيل لتحقيق التعاون في الخطط التنموية .
- 5 أخيرًا سنعمل على إبعاد القارة الإفريقية بعيدًا عن الصراعات الدولية .
   على صعيد الدول الإسلامية :
- 1 إننا ملتزمون بإقامة علاقات وثيقة بالبلدان الإسلامية وتنشيط المؤتمر
   الإسلامي العالمي .
  - 2 سوف نوسع من تمثيلنا الدبلوماسي مع البلدان الإسلامية.

4 - للسودان علاقات متميزة وضاربة الجذور مع جاراتها ، ونود في هذا الخصوص تأكيد الآتي:

(أ) العلاقة الخاصة بين السودان ومصر سوف يتم تطويرها وتنميتها لما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين .

(ب) نسعى لإقامة ميثاق أخوة مع المملكة العربية السعودية يعكس العلاقة الحميمة بين الشعبين السوداني والعربي السعودي .

(ج) تطورت علاقاتنا مع ليبيا ونوافق من حيث المبدأ لترقيتها بهدف التوصل إلى الوحدة العربية .

(د) علاقاتنا بأثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا تشهد تطورًا تحت مظلة الميثاق المقترح لدول حوض النيل.

(ه) إن وضع السودان المتميز كبلد عربى إفريقى يفرض عليه دورًا تاريخيًا في ترقية العلاقات العربية الإفريقية ، وذلك بقيامه بدور حلقة الوصل بين العالمين العربي والإفريقي .

#### على الصعيد العالمي:

#### نىسوى:

1 - إقامة علاقات وثيقة بالقوى العظمى لصالح الأهداف المشتركة
 ومصالحنا القومية مع احترام مبادىء عدم الانحياز .

2 - تقوية علاقاتنا ببلدان أوربا الغربية والصين واليابان.

3 - إقامة علاقات وثيقة مع بلدان العالم الثالث وإعطاء إهتمام خاص,
 لعلاقاتنا بدول أمريكا اللاتينية .

4- إعادة تنشيط دور السودان فى منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والقيام بدورنا فى منظمة دول عدم الانحياز لمساعدتها على لعب دور فى التعاون العالمي .

### على الصعيد الاقتصادى:

خططنا في هذا المجال هي:

- 1 تحقيق تفهماً على الوضع السودان فيها يتعلق بالديون الخارجية والبحث عن وسائل لتجميد هذه الديون لفترة معقولة حتى يتحقق الانفراج الاقتصادى.
- 2 استقطاب العون الاقتصادى في إطار خطة التنمية السودانية للمساعدة على تحقيق الخطة الاقتصادية .
- 3 إعادة تنظيم جهود الإغاثة الدولية وفق سياسة جديدة وتحويلها للتنمية الريفية .
- 4 مناشدة المجتمع الدولى لتحمل مسئوليته تجاه اللاجئين لأن السودان لا يستطيع تحمل العبء بمفرده .
- 5 العمل مع مجموعة السبع وسبعين بهدف تحقيق نظام اقتصادى حديث وعادل.
- 6 إعادة تأهيل وزارة الخارجية وتحويلها إلى جهاز تنفيذى لتحقيق سياسة خسارجية إيجابية ، وإعطاء وزن لوجهات نظر الدبلوماسيين السودانيين من خلال إسهاماتهم في المؤتمرات والندوات لتحقيق هذا الهدف.
  - 7 تنشيط أساليب الدبلوماسية الشعبية .

### تعقيب المعارضة على الخطاب:

زعيم المعارضة السيد على عثمان محمد طه ( الجبهة الإسلامية القومية )

« يزداد الوضع في الجنوب سوءًا كل يوم ، والمناداة بالبدء في مفاوضات للسلام أمر ضرورى ، يجب أن يوضع اعتبار لوجهات نظر مختلف التنظيات السياسية والأحزاب في كلا الشهال والجنوب ، ومن الضرورى التوصل إلى حل وسط يرضى الجميع .

مشكلة الجنوب تحمل فى ثناياها عدة مشاكل أخرى مثل اللامركزية فى الجنوب ، تعدد ثقافاته ، الجفاف الذى حل بالإقليم ، والآثار المترتبة على الحرب: كل هذه مشاكل .

ومن وجهة النظر الإسلامية فإن قائمة بأربع نقاط تم تقديمها لمشروع حل للمشكلة:

- 1 تقوية وسائل الاتصال وإقامة شبكة مواصلات بين مختلف مناطق البلاد.
  - 2 وضع برامج تنمية إقليمية متوازنة وحسنة التخطيط.
    - 3 تبنى سياسة لا مركزية تؤدى إلى الفدرالية .
- 4 التأكيد على حقوق وواجبات الجهاعات المسلمة وغير المسلمة وتحديد نطاق إسهامهم فيها يتعلق بحكم البلاد .

## زعيم المعارضة الديمقراطية السيد محمد إبراهيم نقد:

مشكلة الجنوب هى التحدى الأكبر الذى يواجه الحكومة ، وعلى الحركة السياسية في البلاد تنفيذ رغبات الجهاهير وتطلعاتها لإجراء تغييرات جذرية وتغييرات ثورية في كل نواحى الحياة .

إن عملية توحيد الأمة السودانية مع شخصيتها الفردية وتنوعها العرقى مع مواجهة الحرب الأهلية الثانية في الجنوب أمر يتطلب حلولاً جذرية يوفر الموازنة السياسية المقبولة .

الحلول الوقتية تودى فقط إلى استثناف الحرب الأهلية مرة ثانية ، المؤتمر الدستورى يوفر قاعدة مناسبة ولكنه ينبغى ألا يكون على غرار مؤتمر المائدة المستديرة أو اتفاقية أديس أبابا ، وهى الحلول التى أدت إلى استئناف الحرب الأهلية .

\* \* \*

# ملحق (5) (أ) جمهورية السودان السفارة السودانية كليفلاندرو - سانت جيمس لندن

مجلس الوزراء 1986

- 1 صادق المهدى رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع.
- 2 زين العابدين الهندي نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية .
  - 3 سيد أحمد الحسين وزيرًا للداخلية .
  - 4 عبد المحمود صالح النائب العام.
  - 5 الدكتور آدم موسى مادبو وزيرًا للطاقة والتعدين.
    - 6 عمر نور الدايم- وزيرًا للزراعة والموارد الطبيعية .
      - 7 الدكتور بشير عمر وزيرًا للمالية والتخطيط.
  - 8 الدكتور محمد يوسف أبو حريرة وزيرًا للتجارة والتموين.
    - 9 بكرى عديل وزيرًا للتربية والتوجيه.
    - 10 محمـد توفيـق أحمـد- وزيرًا للثقافة والإعلام.
      - 11 مبارك عبد الله المهدى وزيرًا للصناعة .
- 12 عمد طاهر جيلاني وزيرًا للإسكان والأشغال والمرافق العامة .

- 13 الدكتور أبو صالح وزيرًا للصحة والرعاية الاجتماعية .
  - 14 الدكتور إسهاعيل أبكر وزيرًا للثروة الحيوانية .
  - 15 وولتر كوني جوك وزيرًا للعمل والخدمة العامة.
    - 16 جوشوا دي جوال وزيرًا للحكومات المحلية.
      - 17 سريفينو واني وزيرًا للمواصلات والنقل.
- 18 الدكتور محمد أحمد ياجى وزيرًا للسلام والمؤتمر الدستورى القومي.

# ملحق (5) (ب)

### جمهورية السودان

سفارة السودان - لندن.

يسرنا أن نبعث لكم تفاصيل تشكيل الوزارة الجديدة بالسودان والتي أعلنت في 4 يونيو 1987 :

- 1 صادق المهدى رئيسًا للوزراء ووزيرًا للدفاع.
  - 2 مأمون سنادة وزيرًا للخارجية .
  - 3 سيد أحمد الحسين وزيرًا للداخلية.
  - 4 عبد المحمود صالح الناثب العام.
  - 5 الدكتور آدم موسى مادبو الطاقة والتعدين .
- 6 الدكتور عمر نور الدائم الزراعة والمواد الطبيعية .
  - 7 الدكتور بشير عمر المالية والتخطيط.
- 8 الدكتور إبراهيم حسن عبد الجليل التجارة والتموين.
  - 9 بكرى عديل التربية والتوجيه.

- 10 التوم محمد التوم الثقافة والإعلام.
- 11 صلاح عبد السلام شئون الرئاسة .
  - 12 مبارك عبد الله المهدى الصناعة .
- 13 محمد طاهر جيلاني- الإسكان والأشغال والمرافق العامة.
  - 14 الدكتور حسين أبو صالح الصحة.
  - 15 حسن محمد مصطفى الشباب والرياضة .
  - 16 لورانس مادي تودي- العمل والضمان الاجتماعي.
    - 17 ريد شول جوك الحكومة المحلية.
  - 18 محمد بشير جمعة الرى والقوة الكهربائية المائية.
    - 19 الدو آجو دينق النقل والمواصلات ،
  - 20 بشير إبراهيم عبد الكريم الشئون الاجتماعية والزكاة .

التعيينات الخاصة بوزارات الثروة الحيوانية ، السلام المرافق العامة والشئون الدينية ستعلن لاحقًا .

ا لمكتب الصحفى - لندن 10 يونيو 1987 .

# ملحق (5) (ج)

# تشكيل الوزارة الجديدة لحكومة السودان

- 1 صادق المهدى رئيسًا للوزراء .
- 2 الدكتور سليمان أبو صالح وزيرًا للخارجية.
- 3 اللواء (أركان حرب) عبد الماجد حامد خليل وزيرًا للدفاع.
  - 4 الدكتور حسن عبد الله الترابي وزيرًا للعدل والنائب العام.

- 5 عبد السلام الخليفة وزيرًا لشئون مجلس الوزراء .
- 6 الدكتور عمر نور الدايم وزيرًا للمالية والتخطيط القومي.
  - 7 مبارك الفاضل الاقتصاد والتجارة الخارجية .
- 8 الدكتور على الحاج محمد آدم وزيرًا للتعاون والتموين والتجارة الداخلية.
  - 9 الدكتور عبد المالك عبد الله الجعلى- وزيرًا للشئون الدينية.
    - 10 الدكتور عبد الوهاب عثمان الصناعة .
    - 11 البرونسير الشيخ محجوب وزيرًا للتربية.
    - 12 عثمان عمر الإسكان والأشغال العامة.
    - 13 ماثيو أبور العمل والضمان الاجتماعي.
      - 14 عبد الله محمد أحمد الإعلام.
    - 15 ريشارد موكوب الحكومات المحلية والتعاون الإقليمي .
      - 16 أحمد عبد الرحن الشئون الاجتباعية .
  - 17 الدكتور فضل الله على فضل الله -الخدمة العامة والإصلاح الإداري.
    - 18 أمين بشير فلين الفنادق والسياحة .
    - 19 جوشيا دي وال الشباب والرياضة .
      - 20 الدو آجو النقل .
      - 21 إسماعيل أبكر- الثروة الحيوانية .

22 - عمد بشير جمعة - الري .

23 - الدكتور تاج السر مصطفى - المواصلات.

24 - الدكتور الفاتح محمد التجاني - الزراعة والموارد الطبيعية .

25 - الدكتور أوهاج محمد - الصحة.

26 - حسن على شابو - اللاجئين والإغاثة.

27 - انقلوا بيدا - رئيس مجلس الجنوب.

سفارة السودان المكتب الصحفى لندن 24 مايو 1988 .

# ملحق (5) (د)

# تشكيل الوزارة الجديدة

الوزارة الجديدة التي يرأسها السيد صادق المهدى شكلت وأدى أعضاؤها القسّم الدستورية يوم 25/3/ 1989 هي على النحو الآتي:

1 - اللواء ( معاش ) مبارك عثمان رحمه - وزيرًا للدفاع .

2 - سيد أحمد الحسين - الخارجية.

3 - مبارك الفاضل المهدى - الداخلية .

4 - صلاح عبد السلام الخليفة - شئون مجلس الوزراء .

5 - عثمان عمر الشريف - نائبًا عامًا ووزيرًا للعدل.

- 6- الدكتور عمر نور الدايم- المالية .
- 7 بشير عمر فضل الله الطاقة والتعدين.
  - 8 محمود بشير جمعة الري.
  - 9 إبراهيم رضوان الصناعة.
- 10 ميرغني عبد الرحن سليان التجارة والتموين والتعاون.
  - 11 البروفسر الشيخ محجوب جعفر التربية والتعليم.
    - 12 الدكتور عبد الرحمن إبراهيم أبو الكل الصحة .
  - 13 دكتور إسماعيل أبكر الإسكان والأشغال العامة .
  - 14 أبو زيد محمد صالح الخدمة العامة والإصلاح الإدارى .
    - 15 عكاشة بابكر الطيب العمل والضمان الاجتماعي .
      - 16 الدو آجو دينق الزراعة .
      - 17 باولينو زيزي- الثروة الحيوانية .
      - 18 روبرت بالذي- الحكومات المحلية والتنسيق.
        - 19 جوزيف أوكيلو الشباب والرياضة .
          - 20 محمد أحمد كوّة الفنادق والسياحة .
    - 21 الدكتور حسين سليان أبو صالح- الثقافة والإعلام.
- 22 الدكتور أوهاج محمد موسى -الرعاية الاجتماعية واللاجئين والزكاة .

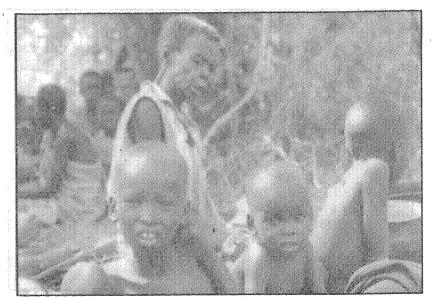

الحرب في الجنوب - الضحايا



الحرب في الجنوب - الأيتام

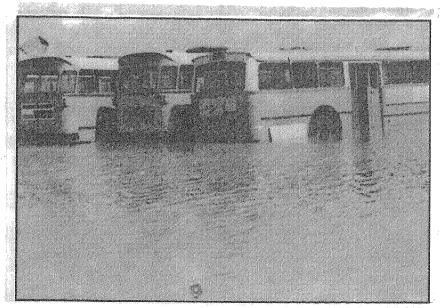

الفيضانات - عطلت النقل

- 10

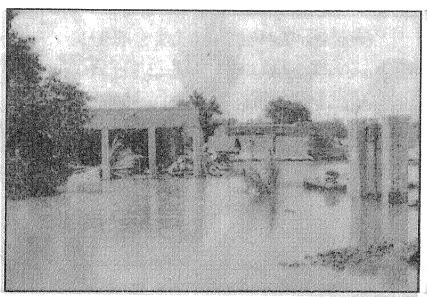

الفيضانات التي تبعتها المجاعة 1986 - 1987



فرقة من الجيش الشعبي لتحرير السودان



قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان تجوب الأقاليم في شاحنة استولوا عليها



العقيد جون قرنق - قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان





حسن الترابي زعيم الجبهة الإسلامية القومية

- 13



الحاج عبد الرحمن عبد الله نقد الله على الماحى الزاكى ضحايا النظام - صور تفضلت بها هيئة العفو الدولية .



الفريق عمر حسن أحمد البشير

- 15

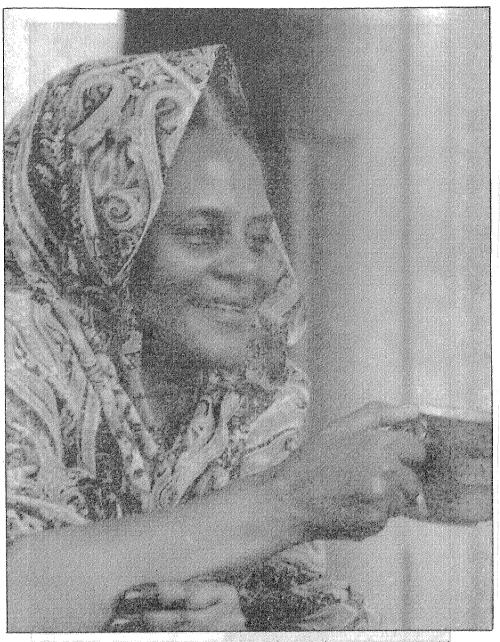

سارة محمود الفاضل، زوجة صادق المهدى

# ملحق (6)

مختارات من الخطاب الذى ألقته المسز مارجريت تاتشر رئيسة الوزراء البريطانية ترحيبًا بالسيد صادق المهدى رئيس الوزراء السوداني برقم 15 داوننق ستريت لندن في 15 أكتوبر 1986.

« سعادة رئيس الوزراء ، السادة الوزراء ، اللوردات ، سيداتي سادتي .

أرحب بك وبوفدك الوزراي في بلادنا ، فأنت صديق قديم لهذه البلاد وقد عشت فيها بيننا زمنًا .

لقد لعبت أسرتك ، سيدي ، دورًا متميزًا في تاريخ السودان .

ولا أبالغ إذا ما قلت إن اسم المهدي أصبح مرادفًا للسودان واستقلاله .

توافق زيارتك يا سيادة رئيس الوزراء الذكرى الثلاثين لاستقلال السودان عن الإدارة البريطانية المصرية المشتركة ، ربها لا يكون من الحكمة إطالة التفكير في فترات كتلك ولكن أستطيع أن أقول: إننا نكن للسودان الذي يقف اليوم قويًا شاخًا - كل مشاعر الصداقة والحب ( بعد ذلك حيت المسز تاتشر حكومة السودان الإنجليزية المصرية ) سيادة رئيس الوزراء: إن عودتك للرئاسة مع بداية هذا العام كانت إيذانًا بعودة الديمقراطية للسودان . هذا إنجاز يحق للشعب السوداني الافتخار به .

إنها تعطى المثال لأفريقيا وأبعد من ذلك؟ والديمقراطية تنتصر رغم كل الظروف الصعبة ... ولكن عودة الديمقراطية بداية وليست نهاية لطريق طويل . نعلم أن السودان يواجه مصاعب ضخمة في صراعه لتحقيق السلام وإعادة البناء الاقتصادي ولوضع نهاية للمعاناة الإنسانية من الحرب والجفاف .

سيادة رئيس الوزراء ..إننى متأكدة من أن جميع الموجودين معنا الآن في هـذا المكان واثقون من قدرتكم وشجاعتكم وتصميمكم في التغلب على المشاكل التي تواجه السودان .

وأتعهد لك بمساندة وحسن نوايا الحكومة البريطانية والشعب البريطاني في التغلب على التحدي الذي تواجهه .

\* \* \*

# ملحق (7)

### ميثاق السودان الانتقالي

#### ديباجة

أعدته ووقعت عليه بعض الأحزاب السياسية وصدر في يناير/ فبراير1988.

حتى يحين وقت انعقاد المؤتمر الدستورى القومى فإننا ، الأحزاب السياسية السودانية ، الموقعة أدناه :

إدراكًا منَّا بأن المشاكل القومية التي تعانى منها البلاد حاليًا موروثة من الحقبة الاستعارية .

واعترافًا منا بأن كل الجهود التي بذلت في سبيل إيجاد حل لها فشلت نتيجة 22 عامًا من الحكم العسكري.

ولعلمنا بأن الصراع العسكرى الجارى حاليًا في الجنوب هو مظهر لهذه المشاكل.

وباتفاقنا الجهاعي على رفض أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية للبلاد.

وتأكيدًا لحقوق المواطنة وكل الحقوق الإنسانية الأخرى والواجبات لكل المواطنين دونها اعتبار لدينهم أو عرقهم أو ثقافتهم ، وكها كفلها دستور السودان الانتقالي لعام 1985 المعدل عام 1987 تقدم هنا الميشاق الانتقالي الآتى:

#### 1. الدولة السودانية:

1-1 إننا في جمهسورية السسودان نسانسد ، نهارس وندافع عن النظام الديمقراطي التعددي للحكومة حيث يتمتع كل المواطنين السودانيين بالحقوق والواجبات المتساوية .

1-2 اللغة العربية هي اللغة السرسمية القومية للسودان دون ما اعتراض على استخدام اللغة الإنجليزية كلغة أساسية في جنوب السودان تمشيًا مع قوانين الحكم الذاتي لعام 1972.

1-3 اللغات واللهجات المختلفة التي تتحدثها مجموعات عرقية في أقاليم مختلفة ومناطق من السودان تعتبر جزءًا لا يتجزأ من تراثنا الثقافي القومي وسوف يتم الحفاظ عليها وترقيتها بواسطة الدولة .

1-4 نحن سودانييون ــ هويتنا السودانية مبنية على أصلنا العربى الأفريقى .

1-5 يتمتع كل السودانيين بالحق في السكن والعمل في أي جزء من أجزاء البلاد.

#### 2 - المشاركة في مؤسسات الدولة:

2-1 ستكون هناك مشاركة عادلة للسلطة في السودان.

2-2 مع الأخذ في الاعتبار يحق لكل المواطنين السودانيين بتولى الوظائف العامة سواء كانت سياسية أو إدارية ولكي يتحقق توزيع عادل للفرص سوف يتم تنفيذ برنامج لتعيين السودانيين المؤهلين من المناطق التي كان حظها أقل في الماضي حاصة الأقاليم الجنوبية ومع مراعاة المصلحة العامة في مؤسسات الدولة مثل:

#### (أ) المؤسسات العامة

- (i) سكرتارية العامة لرئاسة الجمهورية .
  - (ii) الهيئة القضائية .
  - ( iii ) الهيئة التشريعية .
  - ( iv ) الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
    - (v) العمل في وزارة الخارجية .
- (vi) المؤسسات العامة والشركات والسلطات .. إلخ.
  - ( vii ) القوات النظامية .
    - ( viii ) الخدمة المدنية .
  - (ix) المجالس القومية والوكالات.

## (ب) الجامعات القومية ومؤسسات التعليم العالى

سيتم التوزيع العادل لفرص تلقى التعليم العالى لكل أقاليم السودان وعلى وجه الخصوص قبول الطلاب المؤهلين في الجامعات القومية والمؤسسات التعليمية الأخرى ، وفي هذا الخصوص فإن الحكومة سوف تولى إهتهامًا خاصًا للمؤسسات التعليمية الإقليمية في كل المستويات - خاصة - في المناطق ذات الفرص التنموية المحدودة .

# 3- إدارة الجنوب:

3-1 سوف تكون إدارة جنوب السودان حسب ما هو منصوص عليه فى اتفاقية الحكم الذاتى الإقليمى لعام 1972 فى شكلها التطبيقى اللامركزى الحالى.

3-2 يقوم رئيس الـــوزراء باختيار رئيس مجلس الجنوب بعد التشاور مع أحزاب الجنوب الموقعة على هذا الميثاق .

3-3 سوف يتم تشكيل لجنة تحدد كيفية توزيع السلطات بين مجلس الجنوب وحكومات الأقاليم الجنوبية ، والعلاقة بين المجلسين مع الحكومة المركزية .

2-4 وبالنظر للأحوال المعيشية الصعبة السائدة حاليًا في المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأخرى فسوف يتم تكثيف جهود الإغاثة في هذه الأقاليم، وسوف تنطلق جهود الحكومة في هذا الشأن بالتنسيق مع برنامج مجلس الرحمة السوداني الذي تم تشكيله بواسطة لجنة السلام المسيحية الإسلامية ، وسوف يتم القيام بجهود الإغاثة وبرنامج إعادة تأهيل النازحين بواسطة لجنة إعادة التأهيل والإغاثة القومية ومفوضي العاصمة القومية ومجلس الجنوب والحكومات الإقليمية ، وسوف تركز الجهود على إعادة تأهيل هؤلاء المواطنين في مناطقهم الأصلية ومناطق الإنتاج .

3-5 سبوف تشرف الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية على تعليم الطلاب النازحين من الأقاليم الجنوبية والأقاليم الأخرى ؛ وذلك بتوفير الفرص لهم في الشمال حتى تعود الأحوال في أقاليمهم إلى طبيعتها .

### 4 - البرنامج الاقتصادى المتوازن:

4-1 سيتم توزيع الثروات القومية على مختلف أقاليم السودان توزيعًا عادلاً. 4-2 سوف تركز الجهود لاستئصال أثار الحرب بمجرد أن يتم التوصل إلى السلام.

4-3 سوف تعطى الأولوية لإعادة برنامج التأهيل لمشروعات قطاع الخدمات والمشاريع الإنتاجية الأخرى ، بالإضافة إلى البنية الاقتصادية الأساسية للجنوب والمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب .

4-4 أما بالنسبة للمواطنين المتأثرين بالحرب ولكنهم ما زالوا متواجدين في مناطقهم فسوف يكون حظهم من الإغاثة مساويًا لأولئك الذين نزحوا عن

مناطقهم ــ بالنسبة للمواطنين الذين فقدوا ممتلكاتهم نتيجة الحرب فإن المؤتمر الدستوري القومي سوف ينظر في حالتهم .

4-5 سوف يتم إنشاء لجنة قومية متخصصة تقوم بإعداد برنامج اقتصادى شامل يتم تنفيذه بعد إحلال السلام في الجنوب والمناطق المتأثرة الأخرى.

4-6 سوف يتم استغلال كل الموارد الداخلية والخارجية لتنفيذ البرنامج الاقتصادى الموضح أعلاه .

#### 5. الدين والسياسة:

5-1 الإسلام والمسيحية هما الدينان الرئيسيان في السودان ، فالإسلام هو دين الأغلبية والمسيحية هي دين عدد لا يستهان به من السودانيين وعلى كل فسوف تتم معالجة موضوع علاقة الدين والدولة في المؤتمر الدستوري القومي .

#### 6- الدساتير والقوانين:

6-1 الدساتير والقوانين تنطبق على كل المواطنين في كل الأقاليم وسوف يتم تشريعها بواسطة سلطات مؤهلة .

6-2 سـوف يطلب من الحكومـة التعجيل بقوانـين تحـل محـل قوانين سبتمبر لعام 1983 - هذه القوانين التي يجرى الآن إعـدادها سوف يتم العمل بها خلال الفترة الانتقالية السابقة لانعقاد المؤتمر الدستورى القومى .

### 7- المؤتمر القومي الدستورى:

7-1 إننا نطلب من الحكومة أن تعمل عي انعقاد المؤتمر الدستوري القومي خلال عام 1988 ، وأن تدعو كل القوى السياسية داخل وخارج البلاد للمساهمة في إعداد حل دائم وأصيل لمشاكلنا القومية ، ثـم التوقيع عليه نيابة عن الأحزاب الآتية :

« لبعض الأحزاب موقعان »

#### مسلسل الحزب

- 1 ـ حزب الأمة .
- 2- الحزب الاتحادي الديمقراطي.
  - 3\_الحزب التقدمي الشعبي.
    - 4 حزب السودان القومي.
- 5\_ المنظمة السياسية لجنوب السودان.
- 6- المنظمة السياسية لجنوب السودان.
- 7\_مؤتمر الشعب الإفريقي السوداني.
- 8\_مؤتمر الشعب الإفريقي السوداني.
  - 9- المؤتمر الإفريقي السوداني .
- 10\_حزب الشعب الفدرالي السوداني.
- 11- حزب الشعب الفدرالي السوداني.
- 12- الاتحاد القومي الإفريقي السوداني .
- 13- حزب العمل الاشتراكي السوداني.
  - 14- جبهة تحرير السودان.
  - 15- حزب الوحدة السوداني .
  - 16- حزب السلام السوداني.
  - 17- حزب العمل القومي السوداني .

\* \* \*

# ملحق (8)

#### مذكرات حول مبادرة السلام 1989

قامت لجنة السلام التى أسست حديثًا بإرسال أول وفد لها إلى أديس أبابا في 3 - 4 - 1989، وسوف يكون من أول واجباتها إخطار الجيش الشعبى لتحرير السودان بقرار الحكومة قبولها اتفاقية السلام بين الحزب الاتحادى الديمقراطى والجيش الشعبى لتحرير السودان الموقعة فى نوفمبر 1988، وقد حمل الوفد رسالتين لقيادة الجيش الشعبى لتحرير السودان من رئيس الوزراء الصادق المهدى ونائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية سيد أحمد الحسينى بوصفه رئيسًا للجنة السلام، وحملوا أيضًا قرار مجلس الوزراء قبوله اتفاقية السلام وخطاب رئيس الوزراء أمام البرلمان الذى أعلن فيه الموافقة على اتفاقية السلام.

وقد تم اتخاذ الخطوط العملية بواسطة الأمم المتحدة تجاه تنفيذ حملة الإغاثة التى تشرف عليها المنظمة وجهودها فى توصيل الإغاثة إلى المواطنين المتأثرين فى الجنوب، تم نقاش هذا الأمر فى اجتهاع عقد بالخرطوم فى 1 - 4 - 1989 بين وزير الخارجية ، ونائب الرئيس ومندوب السكرتير العام للأمم المتحدة الدكتور جيمس قرانت ، كها استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية سيد أحمد الحسينى الوفد الأثيوبي الزائر والخاص باختتام الجهود الرامية إلى إحلال السلام فى البلدين ، كها أخطر سيادته الوفد بالخطوات التى تم اتخاذها بواسطة حكومة الجبهة القومية المتحدة وجهودها لإحلال السلام لجنوب السودان ، وقد أبدى الوفد الأثيوبي تفهمه للجهود التي تمت وأكدوا استعدادهم لبذل أقصى جهد الوفد الأثيوبي تاسلام .

وقد قامت لجنة السلام التي كونت حديثًا بإخطار جميع السفراء بالخرطوم وسوف تقوم بإخطار الأقطار المجاورة للسودان، وهيئة الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة الدول الإفريقية بموافقة حكومة السودان على مبادرة السلام التي توصل إليها الحزب الاتحادي الديمقراطي والجيش الشعبي لتحرير السودان.

وقد استعرض السيد الصادق المهدى مع أعضاء الوفد الأثيوبى الزائر فى يوم 3 - 4 - 1989 تطور العلاقات الثنائية وتبادل معهم وجهات النظر حول الوضع الراهن فى كل من السودان وأثيوبيا ؛ وبينها أخبرهم الرئيس بمغادرة لجنة السلام السودانية الخرطوم إلى أديس أبابا قام الوفد الأثيوبي بشرح جهود حكومتهم لإحتواء مشاكلهم سلميًا ، وأكدوا مساندة حكومتهم لجهود السلام السودانية .

وغادرت حوالى 25 شاحنة محملة بمواد الإغاثة نيروبي فى 3 - 3 - 1989 إلى جنوب السودان كبداية للمرحلة الثانية لخط الحياة لعمليات الإغاثة بالسودان ، وقال المدير التنفيذي جيمس قرانت: إن هذه أكبر حملة من نوعها في التاريخ .

#### تقدم عملية السلام

قامت الحكومة الجديدة بقبول مبادرة السلام التي صاغها الاتحاد الديمقطراطي والجيش الشعبي لتحرير السودان في أديس أبابا في نوفمبر الماضي وقد صرح وزير الإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور حسيني أبو صالح ، بأن مجلس الوزراء قرر في اجتهاء المنعقد في 26 مارس تبني البرنامج الانتقالي كبرنامج عمل للحكومة ، وأجاز مبادرة السلام وتفسيراتها الموضحة في ذلك البرنامج الذي ينادي بضرورة التوصل إلى السلام ودعم القوات المسلحة ، وتحسين الوضع الإقتصادي واتباع سياسة متمشية مع مبادىء عدم الإنحياز . وأضاف الدكتور / أبو صالح : أن المجلس شكل لجنة مبادىء عدم الإنحياز . وأضاف الدكتور / أبو صالح : أن المجلس شكل لجنة

برئاسة وزير الخارجية سيد أحمد الحسين وسنمضى قدمًا بالترتيبات الخاصة بتطبيق مبادرة السلام وتتصل بالحركة الشعبية لتحرير السودان لذات الصدق وتقوم بكل الخطوات العملية الكفيلة بسيريانها. وقال الرئيس الحسين: أن اللجنة عقدت أول إجتاعاتها في 27 مارس لوضع خطة عمل لها ولتحديد تاريخ للإتصال بالجبهة الشعبية لتحرير السودان وذلك لوضع لوضع ترتيبات تطبيق إتفاقية السلام. وقرر مجلس الوزراء كذلك تشكيل لجنة تراجع قانون الإنتخابات العام وتكون لجنة وزارية تكون مسئولة عن الجهود الشعبية لتطبيق برنامج الحكومة لمؤازرة القوات المسلحة.

وقد رجى السيد الصادق المهدى في 28 مارس من جون قرنق أن يبدى ردًا إيجابيًا لمبادرات السلام الجديدة لحكومته ، وخلال تقديمه لخطاب الحكومة أمام البرلمان وجه المهدى نداء للعقيد جون قرنق أن يتجاوب مع لجنة السلام التي شكلتها الحكومة في 26 مارس والتبي يرأسها وزير الخارجية ، وقد عبر رئيس الوزراء عن أمله في أن يتخذ العقيد قرنق قرارًا إيجابيًا يضع البلاد في مسار السلام ، وأكد أن حكومته الجديدة سوف تعطى موضوع السلام أهمية خاصة مضيفًا أن الوضع العالمي الحالي والمناخ الإقليمي سوف يساعدان في هذا الخصوص، ونادي المهدي بضرورة تعليق قوانين الشريعة الإسلامية حتى موعد انعقاد المؤتمر الدستوري القومي ، وأكد أن الاقتتال الجاري حاليًا في البلاد والأقطار المحدقة بالديمقراطية تبرر هذا التحرك، وركز على المبدأ القائل: « إن الظروف الخاصة الاستثنائية تتطلب إجراءات استثنائية »، وأكد على التزامه بالتشريعات الإسلامية مشيرًا إلى أن الأغلبية المسلمة في البلاد ملتزمة بها بطريقة تضع في الاعتبار الوضع الداخلي الحالي والحقائق الدولية وحقوق الأقليات ونادت لجنة السلام بضرورة إجراء اتصال عاجل بالجيش الشعبي لتحرير السودان ، وناقشت اللجنة في اجتماع عقد في 9 مارس خطة شاملة لخلق مناخ مناسب يحقق السلام في البلاد.

واستعرضت لجنة السلام في 28 مارس في اجتماعها الأول وسائل الاتصال بالجيش الشعبى لتحرير السودان الرامية لتنشيط عملية السلام بهدف الوصول إلى المؤتمر الدستورى.

وفى تصريح للناطق باسم اللجنة البروفسير حماد بقادى أن الاجتماع استعرض كل مبادرات السلام في محاولة لتنوير أعضائها بالجهود التي تمت حتى الآن.

\* \* \*

# ملحق (9) المقرالعام

الجيش الشعبى لتحرير السودان والجبهة الشعبية لتحرير السودان بيان صحفى

> الرقم الإشارى : اس بى إل إم/ اس بى إل أ/ 1 / أى/1 التاريخ 31 أغسطس 1991

1- الإعلان الذى أصدره القائد ريك ماكار والقائد لاماكول بأن القائد جون قرنق قد أُطيح به إعلان كاذب وليس له سند فى الحركة والجيش الشعبى لتحرير السودان ، لا على مستوى القيادة العسكرية والسياسية العليا أو القاعدة أو المواطنين فى المناطق المحررة . القائد جون قرنق باق ضمن القيادة العليا المكونة من 13 عضوًا . إن قوردون كونق المتواجد بمنطقة الناصر هو أيضًا الآخر لا يؤيد إعلان ريك ولكنه منع من التعبير عن رأيه ، وما يسمى بإعلان ريك إذن هو من عمل اثنين فقط من القيادة العليا هما : القائد ريك ماكابارتنسينى ، والقائد لام أكول أجاوين وليس له أى سند أو تأييد .

2 - عملية السلام التي يتوسط فيها الرئيس بابنجيدا والخاصة بوصول الإغاثة إلى جميع المناطق بها فيها منطقة الناصر ، سوف تستمر ولن تحدث انشقاقات أو حروب داخل الجيش الشعبي لتحرير السودان لأن من شأن أعهال كهذه إن حدثت أن تؤخر عملية السلام ولن تخدم مصلحة أحد.

3- ونعلن نحن ، العشرة أعضاء للقيادة العليا للجيش والحركة الشعبية

لتحرير السودان الموقعون أدناه تأييدنا الكامل للقائد جون قرنق دى مابيور وهذا البيان.

### الموقعسون

- 1 القائد وليم نايون باني .
- 2 القائد سالفا كير مايارديت. المكان: كابويتا جنوب السودان.
  - 3 القائد جيمس واني إيفا.
  - 4 القائد دانيل أوليت الكول.
  - 5 القائد كول مانيانق جوك.
  - 6 القائد مارتين مانييل ايويل.
    - 7 القائد لوال دينق دول .
  - 8 القائد كاليريو مودى هارايانق.
    - 9 القائد جون قرنق دي مابيو .
      - 10- القائد يوسف كوّة مكى .

# ملحق( 10 )

# مسودة مشروع تسوية عادلة للسلام في السودان أغسطس 1992

- 1- لقد فشلت الاجتهاعات التي عقدت في أبوجا عاصمة نيجيريا بين الطرفين السودانيين في إحراز انفراج في مساعى البحث عن السلام، وقد حققت قدرًا ضئيلاً من النجاح يتلخص في :
- الاتفاق على استحالة التوصل إلى حلّ للنزاع وأن قرارًا كهذا يجب أن يتم بحثه في محادثات سلام لاحقة .
  - اتفق الطرفان على مواصلة البحث عن السلام.
    - عبّر الطرفان عن ثقتهما في الوساطة النيجيرية .
- 2 كشفت محادثات أبوجا عن مفاهيم خاطئة كثيرة لدى أعضاء وفد نظام الخرطوم ، وهي :
- ( أ ) يعتبرون أن المشكلة قاصرة على المقاتلين الذين يقومون بحمل السلاح.
  - (ب) سعيهم لفصل النزاع عن خلفيته التاريخية قبل عام 1989 .
- ( جـ ) رفضهم الإقرار بـأن المشاكل القومية للحكم والتنمية والعلاقات الخارجية هي جزء لا يتجزأ من النزاع .
- (د) إصرارهم على حل المشكلة وفق البرنامج السياسي للجبهة الإسلامية القومية الـذي أعد عام 1986 وهو بـرنامج بال ولا يتمشى مع المتغيرات القـومية والإقليمية والعالمية التي حدثت خلال الأعوام الثلاثة الماضية .

3 - كما كشفت تفاصيل محادثات أبوجا عن سوء فهم من جانب الجيش الشعبى والحركة الشعبية لتحرير السودان كان يمكن أن تضر بوحدة الهدف في مسار مسيرة السلام، وهي:

(أ) قراءة دقيقة للتاريخ : إن تجارة الرق كانت ممارسة ظالمة اشتركت فيها كل الدول ، ولم تكن احتكارًا خاصًا بأهل السودان الشهالي .

وقد شارك السودانيون في كل من الشهال والجنوب في ذلك العمل البغيض الذي يجب ذكره كجزء من التاريخ المظلم للبشرية .

(ب) إن الإشارة للمهارسات الخاطئة الحالية لبعض القبائل والتي تمثل شكلاً من أشكال الرق يجب أن ينظر إليها كأعمال خارجة على القانون وخارجة على السلوك الاجتماعي المقبول، وهي بهذه الوضعية والصفة موجودة وممارسة في كل أفريقيا وبالذات في البلدان المتخلفة منها، وأن وجودها في السودان أقل بكثير من بلدان أخرى.

(ج) في تاريخ العلاقات بين شطرى السودان ارتكبت أخطاء عديدة وهي أخطاء أدت إلى بذر العداوة وانعدام الثقة بين الشهال والجنوب؛ وبرغم هذا فليس صحيحًا القول بأن الشهاليين وحدهم هم الذين ارتكبوا تلك الأخطاء . الجنوبيون أيضًا لهم رصيدهم من الأخطاء ، نذكر منها :

القتل الجاعى للشهاليين عام 1955 .

2- استخفاف أنيانيا (١) بمؤتمر المائدة المستديرة.

3 - الإهمال الذي تعامل به الجيش الشعبى والحركة الشعبية لتحريس السودان مع انتفاضة الشعب عام 1985.

4 - التحالف الوثيق الذي أقامه الجيش الشعبى لتحرير السودان مع نظام منقستو بأثيوبيا ، والذي أدى إلى رفضهم لمبادرات السلام التي طرحتها الحكومة الديمقراطية للسودان .

5 - وصف كل الأنظمة التى تعاقبت على حكم السودان سواء كانت دكتاتورية أو ديمقراطية بأنها سواء وهذا أمر غير منصف وذلك لأن:

(أ) كل مبادرات السلام التى قدمت انبثقت عن نظم ديمقراطية وكأمثلة لذلك: مؤتمر المائدة المستديرة ، إعلان كوكادام ، مبادرة السلام السودانية 1988. وبرنامج السلام لعام 1989 (اتفاقية أديس أبابا لعام 1972 بنيت على إنجازات لجنة الإثنى عشر ومؤتمر كل الأحزاب السودانية). قام الطاغية النميرى بعد ذلك بتقويض اتفاق أديس أبابا عما جعل الأوضاع بالجنوب تنقلب وتتدهور بصورة أسوأ مما كانت عليه قبل عام 1972.

(ب) كل الحروب الأهلية بـدأت أو استؤنفت والسودان يـرزح تحت نظام دكتاتورى 1963 ، 1975 ، 1989 ، .. ( إلخ ) .

لاشك أن الشماليين ارتكبوا عددًا من الأخطاء ، نذكر منها:

- الوعد بالفدرالية والإخفاق في تحقيقها .
- العنف غير المميَّز الذي اندلع ضد المثقفين الجنوبيين في جوبا والحرب عام 1965 .
  - اغتيال حمامة السلام السيد وليم دينق.
  - محاولات اللواء عبود فرض التعريب والأسلمة في الجنوب.
    - تقويض اتفاقية 1972.
    - تصفية برنامج السلام لعام 1989.

ومهما يكن ، فإن معظم الأعمال الظالمة تلك قامت بها نظم دكتاتورية كبتت الشمال والجنوب معًا ، وهنالك سقطات للشماليين ، هي :

1 - التركيـز على خلق هـوية للسودان الشالى كبلـد متطور مـع بدايـة

الصحوة السياسية أدى إلى تهميش دور الأجزاء غير المسلمة وغير العربية من المجتمع السوداني .

2- وحتى عندما أدرك ذلك الخطأ لم يتم تصحيحه بالسرعة المطلوبة .

3 - السياسات الخاصة بالنمو الاقتصادى ، وتوزيع الثروة ، والمشاركة السياسية ، والدفاع ، والمكاتب الإدارية ، ورسم السياسة الخارجية للبلاد صممت لتخدم الشهال وانطلقت من وجهات نظر شهالية وأهملت البقية .

صحيح أن القواعد الأساسية لعدم التوازن بين الشهال والجنوب أرساها المستعمرون ، إلا أن الحكومات الوطنية التي أعقبت الاستعمار حافظت على عدم التوازن ؟ بل أن زواله في بعض الأحايين .

4 - هذا البحث في أسباب أوجه القصور في الماضى هام لأنه يشرح الأسباب الحقيقية وراء عدم الإنسجام بين الطرفين المتنازعين اليوم ويوضح أيضًا السبب الحقيقي للإخفاق في التوصل إلى تفاهم ، وهو هام أيضًا لأنه يوضح الحجم الحقيقي لأوجه القصور بدلاً من تركه لأطراف النزاع فتغالى في وصفه وتهوّل من حجمه وتنحى باللاّئمة على بعضها البعض ، وهو هام أيضًا لأنه يحدّد لكل طرف الأحقاد التي يحملها تجاه الآخر ، والتي ينبغي أن يتحرر منها لكي يتمكن من التعامل مع المشكلة بصورة بناءة في الحاضر والمستقبل ، وهناك أربع عبر نستشفها من تاريخ هذا النزاع:

أولاً: هناك فروق دينية وعرقية وثقافية فى السودان يجب الاعتراف بها إذا ما أريد رسم سياسة للتعايش السلمى ، ولا يمكن التعامل مع هذه الفروق أو إزالتها بالقوة .

ثانيًا: الجهاعات القومية التي تحمل الفروق هذه تتوق للعدالة الاجتهاعية ولن تخضع لنظام يحاول حرمانه من خصوصياته هذه، وعدم

حصولهم على العدالمة الاجتماعيمة يدفع بهم إلى الخمروج على النظام والقانون.

ثالثًا: إن الشعب السوداني دفع ثمن النزاع غاليًا ، فذهبت مشاعر الإخاء والتواد بين أبناء البلد الواحد وتأصلت مشاعر الكراهية والعدوان بينهم ، وذهب مليون ضحية بين قتيل وجريح .

ودفعوا ثمنًا اجتماعيًا غاليًا أيضًا فقد تشتت شمل الأسر والقبيلة وأصبح مليون شخصًا لاجئين .

ودفعوا الثمن اقتصاديًا فتوقفت مشاريع التنمية ودمرت الموارد الطبيعية .

ودفعوا الثمن سياسيًا إذ انعدم الاستقرار السياسي وتوالت الضغوط على النظم الديمقراطية فانهارت .

ودفع وا الثمن دبلوماسيًا إذ تـدهـورت سمعة السودان وأصبح مسرحًا للتدخل الخارجي ودولت مشاكله وربها إذا استمر الحال على هـذا المنوال ، أن يتعرض للتدخل الأجنبي المباشر .

رابعًا: إنه لا توجد في السودان مجموعة قومية لها صلاحية بسط نفوذها على البقية ، والطريقة الوحيدة الكفيلة بالحفاظ على حقوق كل المجموعات هي من خلال نظام ينتخب فيه الناس عمثليهم للحفاظ على حقهم الديمقراطي في انتخاب حكومتهم ويظلوا رقباء على أدائها.

5 - ولكى تـوضع نهاية لمعاناة الشعب السوداني ولكى نتـوصل إلى ترجمة صحيحة وواقعية لتطلعاته ، فإن السبع نقاط أدناه تشكل أساسًا للمشروع المقترح:

النقطة الأولى : السودان بلـد متعدد الأديان ، متعـدد الثقافات ، ومتعدد الأعراق وتعدديته هـذه تجعل من الضروري التسامح المشترك من أجل التعايش

السلمى بين مختلف الجهاعات القومية ، وسوف ينشىء أهل السودان وثيقة تسمى وثيقة الحقوق تحتوى على الحقوق التي يتمتع بها كل مواطن في السودان .

النقطة الثانية: السودان دولة ديمقراطية لامركزية وتحدد درجة اللامركزية التي تتراوح بين الحكم الإقليمي والفدرالي والكنفدرالي في استفتاء عام.

النقطة الثالثة : التشريع في السودان عملية ديمقراطية تشارك فيها مختلف المجموعات وتحدد خياراتها التشريعية على أن يراعي شرطان هما :

- 1 أن تحترم ما هو وارد في وثيقة الحقوق.
- 2 أن تحترم حدود اللامركزية التي اتفق عليها.

النقطة الرابعة: نظام الحكم الذي تتبعه البلاد يجب أن يحترم حقوق الإنسان والحريات الأساسية ويقوم على الديمقراطية الحقيقية، ويجب أن يكون الدستور الذي يتبعه هذا النظام الديمقراطي مناسبًا مع ظروف البلاد وأن يتفادي نقاط الضعف التي اعترت التجارب الماضية.

النقطة الخامسة: يجب أن يعاد النظر في النظام الاقتصادى في السودان بصورة جذرية كي يحقق الآتي:

- (أ) خلق اقتصاد قادر على تحقيق التنمية .
- (ب) يحقق العدالة الإقليمية والعدالة الاجتماعية القطاعية .
  - (جـ) يعيد تأهيل وبناء المناطق التي مزقتها الحرب.

النقطة السادسة: إعادة النظر ومراجعة المؤسسات الإدارية والدفاعية والأمنية وذلك لتحقيق المشاركة العادلة لكل المجموعات القومية، والخطة التى تتم في هذا الخصوص سوف توفق بين الحاجة للكفاءة المتغيبة مع متطلبات المشاركة العادلة.

النقطة السابعة: السياسة الخارجية للسودان تكون مرتبطة وملتزمة

بالمواثيـــق الـدوليـة والإقليميـة ، ويجب أن نعمـل على التكـاتف الإســلامي والإفريقي والعربي وتوزع جهودها وتقوم بالتزاماتها بطريقة متوازنة .

وهذا البرنامج ذو السبع نقاط يجب أن يناقش ويتم إقراره بـ وإسطة المؤتمر الدستوري القومي .

6 - يكون المؤتمر المدستورى القومى ندوة لكل السودانيين وتشارك فيه القوى الآتية:

(أ) القوى السياسية التي كانت ممثلة في الجمعية التأسيسية لعام 1986 - 1989 .

(ب) النظام السوداني الحاكم الحالى.

(ج) الجبهة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان.

(د) التحالف الديمقرطي الوطني

على أن يحضر المؤتمر جيسران السودان كمراقبين .

7 - وبعد إجازة البرنامج ذى السبع نقاط هذا بطريقة المؤتمر الدستورى القومى يجب عرضه فى استفتاء قومى عام كى يحظى بتأييد كل الشعب، وفى حالة رفض هذا البرنامج بواسطة إقليم محدد بنسبة ثلثى الأعضاء الناخبين في تلك الحالة أن يمنح هذا الأقليم المعد فى تقرير المصير.

8 - في حالة إجازة البرنامج السباعي في الاستفتاء العام فيجب إجراء استفتاء ثان لتحديد درجة اللامركزية التي ستحكم الأقاليم بموجبها.

9 - يقوم المؤتمر الدستورى القومي بمناقشة واتخاذ القرار في الآتي:

(أ) تفصيل النقاط العامة المتضمنة في البرنامج السباعي.

- (ب) اتخاذ قرارات خاصة بالمواضيع الأربعة الآتية:
  - 1 وقف إطلاق النار.
    - 2- الإغاثة.
  - 3- إدارة المناطق المتأثرة بالحرب.
  - 4 إعادة التوطين في المناطق التي مزَّقتها الحرب.
- (ج) كما يجب على المؤتمر المدستوري القومي اتخاذ الترتيبات الخاصة بالخطوات الانتقالية الآتية:
  - 1 الحكومة وإدارة البلاد في الفترة الانتقالية .
    - 2 إدارة الدفاع والأمن.
- (د) يحدد المؤتمر أيضًا طول الفترة الانتقالية ، ويقرر نوع الاستفتاء ويحدد وقت إجرائه ويضع القوانين اللازمة لتأمين حيدة وحرية إجراءات الاستفتاء.

مسودة مشروع السلام هذه تمدعو جميع القسوى الوطنية لدراستها والموافقة عليها أو تعديلها بصورة بناءة تخدم السودان في فجره الجديد.

### أم درمان أغسطس 1992

الأخ العزيز جون ..

على الرغم من وجود قضايا هامة كثيرة تهمنا معًا فإن الاتصالات المباشرة بيننا كانت قليلة جدًا ، فأول خطاب وصلنى منك كان على يد إعلام كوكدام عام 1986 وردى على ذلك الخطاب ، وكان الاتصال الثانى عقب انتخابى مباشرة رئيسًا للوزارء عام 1986 في الاجتماع الذي عقد بأديس أبابا ، والآن وبعد

أن تراكمت المصائب على السودان رأيت من الضروري أن أجرى اتصالاً مباشرًا معك ومع زملائك .

فالحرب الأهلية والكوارث الطبيعية والطغيان قد دمرت السودان ، وكان للإنسان النصيب الأوفر في ذلك الدمار ، والثمن الذي دفعه شعبنا من دمه وعرقه ورفاهيته الاجتهاعية واستقراره السياسي ونموه الاقتصادي وتوازنه البشري عظيم وهائل ، ولا يستطيع أحد يملك أي قدر من الوطنية والإنسانية والعقل أن يحتمل الحالة التي وصلت إليها الأمور وتعالت الأصوات قوميًا و إقليميًا وعالميًا تنادي بوضع حد للحرب الأهلية الدائرة ، وذلك بالتوصل إلى حل سلمي عادل.

إذًا الأمر يقتضى يا أخى أن تبذل جهدًا كبيرًا في هذا الاتجاه ، لقد فكرت في تاريخ هذا النزاع والعوامل التي مرت بها عمليات السلام والتطورات العالمية والقومية المتصلة بالأمر ، وعلى ضوء هذا التفكير وبعد أن أخذت في الحسبان كل النقاط ذات القيمة الإيجابية توصلت إلى استنتاجات محددة ، وأود في هذه الرسالية أن تشاركني هذا التفكير وأن تتجاوب معها انطلاقًا من نفس الدوافع والتوقعات التي أوحتها لي .

1 - هناك نزعة إسلامية عميقة الجذور في السودان الشمالي ، وهذه الحقيقة هي في الواقع مظهر لموجة إسلامية عامة وصحوة إسلامية تجتاح العالم الإسلامي .

2 - وهناك أيضًا نزعة انفصالية في جنوب السودان وهذه الحقيقة فاقت الظواهر الماثلة التي حدثت في أفريقيا وأوربا الشرقية .

3 - هناك قوة سياسية في الشال وفي الجنوب تحاول استغلال هذه الظواهر عميقة الجذور الأغراض سياسية ، ويستند تكتيكها السياسي على تغذية

أسباب الخلاف بحيث تصبح المشكلة غير قابلة للتصالح أو الإصلاح ، وإذا تحققت لهؤلاء ما يرمون إليه فسيحدث في السودان واحد من احتمالين .

- (أ) حرب أهلية مستمرة.
- (ب) قيام دولتين متعاديتين .

ويبدو واضحًا الآن أن أغلبية الشعب السوداني ترفض:

(أ) أى برنامج مبنى على أسس إسلامية يؤدى إلى حرمان أى مواطن سودانى من حقوقه كإنسان وكمواطن ويتم ذلك على حساب الوحدة القومية .

(ب) الانفصال الذي يؤدي إلى ظهور دولتين متعاديتين في السودان.

(جـ) الركوض السياسي والفكرى الذي يؤدي إلى استمرار الحرب الأهلية إلى ما لا نهاية .

لقد ارتبطت جهودي تاريخيًا بالبحث عن السلام في السودان ، ولطالما أن البعض قد أنكروا هذه الحقيقة فسوف أورد المناسبات التي تثبت صحة ذلك .

(أ) كنت أول سودانى فى الشهال يقر ويعترف بأن الصراع فى الجنوب هو صراع سياسى وثقافى ولا يمكن حله عسكريًا . جاء ذلك فى نشرة أصدرتها فى إبريل عام 1964 وسميتها « مشكلة جنوب السودان » ، وقلت أيضًا فى تلك النشرة : إنه لا بد من قيام نظام سياسى يكفل الحريات الأساسية ليصبح بإمكانه البحث عن سلام عادل .

(ب) كنت من المنادين لمؤتمر المائدة المستديرة وأسهمت في قيامه عام 1965.

(جـ) اقترحت فكرة لجنة الاثنى عشر كوسيلة لتحريك الجهود التي قام بها مؤتمر المائدة المستديرة ولم تبلغ غايتها .

- (د) قمت بالدعوة لانعقاد مؤتمر كل الأحزاب السودانية في عام 1966 لحل النقاط التي استعصت على لجنة الاثني عشر.
  - (هـ) شاركت في إعلان كوكادام عام 1986.
- (و) أجريت محادثات مباشرة مع الجيش الشعبى والحركة الشعبية لتحرير السودان لتوضيح نقطة أن إعلان كوكادام مقبول من حيث المبدأ إلا أن تطبيقه في إطار النظام الديمقراطي للسودان يحتاج لجهود أكثر لإشراك الحزبين الثاني والثالث في الجمعية التأسيسية 1986.
- (ز) انعقاد لجنة الوفاق الوطني عام 1988 والتي أعلنت لأول مرة شروط توفق بين التطلعات الإسلامية وضرورات الوحدة القومية .
  - (ح) الترويج لفكرة المؤتمر الدستوري القومي واقتراح أجندته.
- (ط) الإسهام الإيجابي من خلال الممثلين في كل الندوات والجهود الخاصة بالسلام 1985 - 1989 .
- (ى) المبادرة بفكرة فصل الجوانب الإنسانية للإغاثة والرعاية الطبية من الجوانب السياسية والعسكرية للنزاع ، وقد تمت ترقية هذا المفهوم من خلال مؤتمر السلام المسيحى الإسلامي أولاً ، وتم تأييده وتطبيقه بواسطة المؤتمر العالمي الذي خطط لخط الحياة في السودان عام 1988 .
- (ك) ترقية البرنامج الانتقالى الذى أيده تسعة وعشرون حزبًا واتحادًا مهنيًا ذلك البرنامج الذى حل نقاط الخلاف ، ومهد لقيام مبادرة السلام السودانية فى نوفمبر عام 1988 .
- (ل) ترقية عملية السلام وذلك من خلال: التوصل إلى وقف لإطلاق النار مشروط مع الجيش الشعبى والجبهة الشعبية لتحرير السودان ويورد تفصيلاً للشروط العامة لمبادرة السلام. التوصل إلى اتفاقية في اجتماع تحضيري

يعقد في 4 يوليو 1984 والتوصل إلى قرار عام بـ وجوب انعقاد المؤتمر الـ دستورئ القومي في 8 سبتمبر 1989.

وانطلاقًا من التزامى الثابت بعملية السلام فأنا قلق جدًا من الشلل الذى أصاب محادثات السلام وإمكانية وصولها إلى طريق مسدود، واحتمال كهذا سىء جدًا وينم عن سوء طالع ؛ لأن المناداة العالمية والإقليمية والقومية بالسلام قد وصلت إلى قمتها، وفي واقع الأمر .. فإن كل من هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية قررا بوضوح برنامجًا للتدخل النشط في سبيل إنهاء النزاعات والحروب الإقليمية.

الأخ العزيز: إننى أتقدم إليك وأتقدم من خلالك إلى الحركة الشعبية والجيش الشعبى لتحرير السودان بمسودة مشروع سلام فى السودان برجاء دراستها، وقد بنى هذا المشروع على كل الأفكار البناءة التى برزت من خلال بحث السودانيين عن السلام. إنه يأخذ فى الاعتبار حقائق الوضع فى السودان ويستنير بالأفكار التقدمية من وحى الحركة السياسية السودانية ويستفيد من ناذج عالمية وأفريقية مناسبة.

ومن حسن الطالع .. أن يكون بالسودان برغم ظروف النزاع والفوضى قادة لهم مصداقية عالية وسند شعبى لإنقاذ البلاد من فكى الكارثة إذا عزموا على ذلك وفي النهاية .. أوكد لك أننى على استعداد للتعامل معك ومع كل المثلين من بلادنا المثلة بالمشاكل .

المخلص الصادق المهدي

إلى الدكتور جون قرن دي مايبور

رئيس وقائد الجيش الشعبي والحركة الشعبية لتحرير السودان.

# ملحق (11) الجمعية العامة للأمم المتحدة السودان

1922 - 12 - 18

27 / 142 الوضع في السودان

التاريخ: 8 ديسمبر 1922 الاجتماع 92

نتيجة التصويت : 4 - 1 - 8 - 33 « مسجلة » تقرير أ/47 / 678 / أد 2. الجمعية العامة .

على ضوء المبادىء المتضمنة فى ميثاق الأمم المتحدة - الإعلان العالمى لحقوق الإنسان - 304 / والمؤتمر العالمى لحقوق الإنسان - 304 / والمؤتمر العالمى الخاص بإزالة جميع أشكال التمييز العنصرى - 305 / وإعادة لتأكيد كل الدول الأعضاء بالتزامها لترقية وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتمشيًا مع الالتزامات التي أرست قواعدها مختلف الأجهزة في هذا المجال.

واستثنادًا على القرار الذى أُجيز بداكار بواسطة منظمة الوحدة الأفريقية والخاص بترقية التعامل والتنسيق بين الدول الأفريقية ، وبالإشارة إلى اتفاقية أديس أبابا في يوليو 1990 .

نلاحظ .. ببالغ القلق تقارير تتضمن خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان في السودان متمثلاً في: الإعدام الجهاعي والحبس دون محاكمة ، وإجلاء الناس عن أماكنهم والتغريب ، والذي وصف بعضه في تقارير تسلمتها لجنة حقوق الإنسان في اجتهاعها الثامن والأربعين بواسطة مقررين في التعذيب والإعدامات الجهاعية أو الجائرة .



وإشارة إلى إعلان الحكومة السودانية عزمها على تكوين لجنة قضائية للتحقيق في مقتل سودانيين يعملون في منظمات الإغاثة الحكومية الدولية ، وتعبيرًا عن قلقنا العميق من أن العقبات توضع أمام وصول العون الإنساني إلى السكان المدنيين عما يشكّل خطرًا على الحياة البشرية واعتداء على كرامة الإنسان.

قرار 303 ،217 أ ( ١١١ )

304/ انظر القرار 2100 أ ( XXI ) ملحق مع

305 انظر القرار 2106 أ ( XX ) ملحق مع

ونظرًا للخطر الذي يسببه نزوح أعداد كبيرة من ضحايا التفرقة في السودان بها فيهم أعضاء من الأقليات الذين أجلوا عن أوطانهم ، مما يشكل خرقًا لحقوقهم الإنسانية وأصبحوا أحوج ما يكونون للإغاثة والعون والحهاية .

ونظرًا للخطر أيضًا المتمثل في الهجرة الجماعية للاجئين إلى بلدان مجاورة وبالنظر إلى الأعباء التي يفرضها وجودهم على تلك البلدان التي أبدت تفهمها للجهود المستمرة لمعاونتهم ؟ مما أدى إلى تخفيف العبء على الأقطار المستضيفة ونظرًا إلى ضرورة وضع حد للتدهور السريع الخطير لوضع حقوق الإنسان في السودان.

وترحيبًا بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى والرامية لتوفير الإغاثة الإنسانية لأولئك السودانيين المحتاجين.

1 - تعبر عن قلقنا الشديد للخرق الخطير لحقوق الإنسان في السودان والذي تضمن الإعدام الجماعي والسجن بدون التقديم للمحاكمة وإجلاء الناس عن مواطنهم والتعذيب.

2 - نطالب الحكومة السودانية بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان ونناشد كل الأطراف للتعاون للتأكد من هذا الاحترام .

3 – نناشد الحكومة السودانية التجاوب مع أدوات حقوق الإنسان العالمية المطبقة وعلى – وجه الخصوص – المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وميثاق القضاء على كل أشكال التمييز، والتي يعتبر السودان أحد أطرافها، وللتأكد من أن كل الأفراد الموجودين داخل حدوده والخاضعين لمؤسساته القضائية بها فيهم أعضاء كل الديانات والجهاعات العرقية أن يتمتعوا بالحقوق المنصوص عليها في تلك القوانين.

4 - ونهيب بكل الأطراف المشتركة في الاعتداءات أن تحترم القوانين الدولية لحقوق الإنسان بها في ذلك الفصل الثالث من ميثاق جنيف لعام 1949 والبروتوكولات الإضافية ، لإيقاف استخدام الأسلحة للسكان المدنيين ولحهاية كل المدنيين من الحروب بها في ذلك الحبس التعسفي وسوء المعاملة والتعذيب والإعدام الجهاعي.

5 - وتعبر عن تقديرها للمنظات الإنسانية في جهودها الرامية لمساعدة الأشخاص الذين أجلوا من مناطقهم وضحايا الجفاف وضحايا النزاع في السودان وتهيب بكل الأطراف أن تحمى عمال الإغاثة الإنسانية.

6 - ونهيب بالملحق الخاص في الإعدام الجماعي والتعسفي للتحقيق في مقتل المواطنين السودانيين العاملين في منظمات الإغاثة الحكومية.

7 - ونهيب بحكومة السودان إجراء تحقيق شامل وكامل حول مقتل المواطنين السودانيين العاملين في منظمات الإغاثة الدولية وذلك عن طريق لجنة تحقيق قضائية مستقلة كي تحقق في الأمر، وتقدم إلى المحاكمة الأشخاص المسئولين عن عملية القتل ولدفع تعويضات عادلة لأسر الضحايا.

8 – ونهيب بكل الأطراف بأن تسمح للوكالات العالمية والمنظمات الإنسانية والحكومات المانحة في توصيل العون للسكان المدنيين وتتعاون مع

المبادرات الأخيرة لقسم الشئون الإنسانية التابع للسكرتارية بأن ينقل العون الإنساني لكل الأشخاص المحتاجين له .

9 - وتوحى بأن وضع حقوق الإنسان فى السودان يحتاج لمراقبة وتدعو لجنة حقوق الإنسان فى جلستها التاسعة والأربعين أن تمنح عناية حاصة لوضع حقوق الإنسان فى السودان .

10 - وتقرر أن تواصل نظرها لهذة المسألة في جلستها الثامنة والأربعين . نتيجة التصويت على القرار 47 / 142

المؤيدون الجزائر ، انجولا - الأرجنتين - أرمنيا - النمسا - أستراليا -أزر بيجان – بلدردس – بليجيكا – بنين – بوتان – بوليفيا – بوتسوانا – البرازيل - بلغاریا - بروندنی - كندا -كاب فیردی - شیلی - كوستاریكا - كوورواتیا -قبرص - شيكوسلف اكيا - الدنهارك - جمه ورية الفوتيكان - أكوادور -السلفادور - استونيا - فيجى - فنلندوا - فرنسا - الجابون - جامبيا - ألمانيا - غانا - اليونان - كواتمالا - غينيا بيساو - هوندوراس - المجر - ايسلنده -الهند - إيرلندا - إسرائيل - إيطاليا - اليابان - كذاخستان - كينيا - الكويت - لاتفيا - ليسوسو - ليبريا - لختنستين - لتوانيا - لكسمبورج - مدغشقر -ملاوي - مالي - مالطا - جزر المارشال - موريشلذ - المكسيك - نامبيا -نيبال - هولندا - نيوزيلندة - نيكاراجوا - النرويج - بنها - غنيا الجديدة -البرنوي - بيرو - بيولندا - البرتغال - جهورية كوريا - جهورية ملدوف -رومانيا - روسيا - رواندا - الساموا - ساوتوم - برنسب - المملكة العربية السعوديــة – سيراليون – سنغــافــوره – سلــوفنيــا – جزر سليمان – أسبــانيــا – سورينام - السويد - توجو - ترينداد وتوباجو - تونس - تركيا - أوغندا -أوكرانيا - المملكة المتحدة - جمهورية تنزانيا الاتحادية - الولايات المتحدة -آروجوای - فیناتوا - فنزویلا - زامبیا - زیمبابوی .

### دول صوتت ضد القرار

الصين - كوبا - إيران - العراق - ليبيا - مانيهار - السودان - سوريا . دول امتنعت عن التصويت

أفغانستان - انتيجوا وباربودا - الباهاما - بنجلاديش - باربادوس - بيليز - برونى - دار السلام - الكامرون - كولمبيا - الكنغو - ساحل العاج - الدومنيكا - جرينادا - غانا - أندونسيا - جاميكا - الأردن - جمهورية لاو الشعبية الديمقراطية - ماليزيا - المالديف - موريتانيا - النيجر - نيجيريا - باكستان - الفلين - ساندكست ونيفس - سانتلوسيا - سانتفنست جرينادنس - السنغال - سريلانكا - سوازيلاند - تايلاند - فيتنام .

#### متغيبون

ألبانيا - البحرين - البوسنة والهرسك - بوركينا فاسو - جمهورية أفريقيا الوسطى .

تشاد - الكاميرون - جهورية كوريا الديمقراطية الشعبية - جيبوتى - مصر - غنيا الاستوائية - أثيوبيا - جهورية مكرونيسا الفدرالية - جورجيا - هايتى - كركستان - لبنان - منغوليا - المغرب - موزمبيق - سلطنة عُمان - قطر - سان مارينو - سيشيل - الصومال - تاجكستان - توركها نستان - دولة الإمارات العربية - أوزبكستان - اليمن - زائير .

### الأمم المتحدة

المجلس الاجتماعى والاقتصادى 10 مارس 1993 جنة حقوق الإنسان الجلسة التاسعة والأربعون

### بند الأجندة 12

مسألة خرق حقوق الإنسان والحريات الأساسية في أي جزء من أجزاء العالم خاصة الأقطار والأراضي الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية.

## مشروع القرار 1993 حالة حقوق الإنسان في السودان لجنة حقوق الإنسان

مع إعادة التأكيد أن كل الدول الأعضاء عليها التزام بترقية وحماية حقوق الإنسان والحريبات الأساسية المتضمنة في ميشاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق العالمي حول حقوق الإنسان والميثاق العالمي حول حقوق الإنسان .

وبالإشارة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 47 / 142 بتاريخ 13 ديسمبر 1992 حول الوضع في السودان .

نلاحظ بعميق القلق تقارير بالخروق الخطيرة لحقوق الإنسان في السودان المتمثلة في الإعدامات الجهاعية والحبس بدون محاكمة وإكراه الناس على ترك أوطانهم والتعذيب، كها هو وارد في - انظر عاليه - التقرير المقدم للجنة حقوق الإنسان في اجتهاعها الشامن والأربعين للمحقق الخاص في مسألة التعذيب وفي الإعدامات الجهاعية ، وحول تقريرها في الجلسة التاسعة والأربعين بواسطة المحقق الخاص في مسألة عدم التسامح الديني .

وبالإشارة إلى إعلان حكومة السودان نيتها تكوين لجنة تحقيق قضائية مستمرة للتحرى فى قتل سودانيين فى هيئات الإغاثة الأجنبية ، ومع ملاحظة الأحوال المنتشرة للصراع المسلح الدائرة داخل السودان ، ومع القلق الشديد لأنباء تقول إن السكان المدنيين محرومون من العون الإنسانى نتيجة عراقيل ومع ترحيبنا بالحوار الأخير بين حكومة السودان والحكومات المانحة والمنظات غير الحكومية العالمية حول توصيل العون الإنسانى .

ونظرًا للخطر الناجم عن الهجرة الجاعية للاجئين إلى أقطار مجاورة والأشخاص النازحين في الداخل وضحايا التمييز في السودان بها فيهم أعضاء الأقليات الذين أجلوا عن أوطانهم وخرقت حقوقهم الإنسانية .

ومع التركيز على أهمية وضع نهاية للتدهور الخطير لوضع حقوق الإنسان في السودان:

1 - تعبر عن قلقها الشديد عن خروق حقوق الإنسان الخطيرة في السودان التي تشمل الإعدام الجهاعي ، الحبس بدون محاكمة ، حمل الناس على مغادرة أوطانهم .

2 - تطلب من الحكومة السودانية أن تحترم وبصورة كاملة حقوق الإنسان وتدعو كل الأطراف للتعاون من أجل تأمين هذا الاحترام .

3 - ونرجو من رئيس اللجنة بعد المشاورات مع المكتب اختيار شخص ذى مكانة عالمية مرموقة وعريقة في حقوق الإنسان كمحقق خاص في وضع حقوق الإنسان في السودان.

4 - ونرجو من المحقق الخاص إقامة اتصال مباشر مع الحكومة ومع الشعب السودانى وأن يحقق ويبعث بتقريره إلى اللجنة فى اجتماعها الخمسين عن حقوق الإنسان فى السودان، متضمنًا أى تقدم يمارس هناك بتجاه الإعادة الكاملة لحقوق الإنسان بما يتماشى والقوانين الدولية لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى.

5 - وتطلب أيضًا من المحقق الخاص أن يبحث ويتلقى أخبارًا موثوق بها وصحيحة من الحكومة والمنظات غير الحكومية ، وأى أطراف أخرى لها علم بهذه الأمور.

6 - وتلفت انتباه حكومة السودان إلى ضرورة للتعاون الكامل غير المتحفظ وأن تساعد المحقق الخاص في تنفيذ تفويضه ، وأن تتخذ الخطوات

اللازمة بحيث توفر للمحقق فرص الاتصال بأى شخص في السودان يرغب مقابلته.

7- وتطلب من السكرتير العام أن يمنح المحقق الخاص كل العون اللازم لتنفيذ تفويضه.

8 - وتلفت نظر حكومة السودان إلى ضرورة الالتزام بقوانين حقوق الإنسان العالمية وعلى وجه - الخصوص - المواثيق الدولية حول حقوق الإنسان وميثاق القضاء على كل أشكال التفرقة العنصرية ، والذى يعتبر السودان عضوًا من أعضائه وللتأكد من أن كل الأشخاص داخل حدوده والخاضعين لقوانينه بها في ذلك أعضاء كل الجهاعات الدينية والعرقية بأنهم يتمتعون بكامل الحقوق المعترف بها في هذه القوانين .

9 - وتلفت انتباه كل الجهات المتخاصمة لأن تحترم بصورة كاملة القانون الإنساني العالمي والذي يتضمن البند 3 من مؤتمرات جينيف.

فى 12 أغسطس 1949 لإيقاف استخدام الأسلحة ضد السكان المدنيين ولحما ية كل المدنيين من الخروق بها فى ذلك إكراه الناس على مغادرة أوطانهم والحبس التعسفى وسوء المعاملة والتعذيب والإعدام الجماعى.

10 - وترجو بشدة كل الأطراف المشاركة فى الأعمال العدوانية أن تضاعف من جهودها للتفاوض حول حل عادل للصراعات المدنية لتأكيد احترام حقوق الإنسان، ولحرياته الأساسية فالشعب السودانى مهيىء بهذه الظروف الضرورية لإنهاء هجرة اللاجئين السودانيين إلى البلدان المجاورة، وتسهيل عودتهم المبكرة إلى السودان وترحب بالجهود الرامية إلى تسهيل الحواربين الأطراف بذلك الخصوص.

11 - وتطالب حكومة السودان لتأمين تحقيق كامل ودقيق بواسطة المتحقيق القضائية المستقلة لعمليات قتل المستخدمين السودانيين مع

منظمات الإغاثـة، وذلك لتقديم المسئولين عن القتل وتوفير تعويض عادل لأُسر الضحايا.

12 – وتناشد كل الأطراف بالساح للوكالات العالمية والمنظرات الإنسانية والحكومات المانحة لكى توصل العون الإنساني إلى السكان المدنيين وللتعاون مع مبادرات شعبة الشئون الإنسانية بالأمانية كى توصل العون إلى كل الأشخاص المستحقين.

13 - وتطلب من المحقق الخاص من إرسال تقريرها مع التوصيات إلى الجمعية العامة في اجتهاعها الثامن والأربعين وإلى لجنة حقوق الإنسان في اجتهاعها الخمسين.

14 - تقرر النظر في وضع حقوق الإنسان في السودان في اجتماعها الخمسين تحت نفس بند الأجندة .

## التصويت على تطبيق قرار الأمم المتحدة قرار حول حقوق الإنسان الاجتماع مارس 1993

قرار الجمعية العامة حول حقوق الإنسان في السودان تحت رعاية الأمم المتحدة مارس 1993

النتيجة الإجمالية للتصويت.

35 صوتوا لصالحه ، 9 ضده ، 8 ممتنعين .

ملحوظات:

### 1- الذين صوتوا ضده:

بنجلاديش - الصين - كوبا - أندونيسيا - إيران - ليبيا - ماليزيا -باكستان - السودان .

« سوريا كانت من الممتنعين والعراق وبورما »

#### 2 - الممتنعون عن التصويت:

بورندى - غينا بيساو - الهند- وكينيا « الذين صوتوا في صالح القرار في نيويورك .

بورندى - غينا يبساو ظلا يصوتان ضد القرار

كينيا ومورتانيا أرادا في البداية أن يصوت الصالح القرار ولكن لم يفعلا ذلك.

3 - الإجماع إصابه التآكل من جراء الوضع في نيويورك لأن هذ التوصيات تتطلب إجراء صلبًا بدلاً من التعبير عن عدم الموافقة .

张 张 张

ملحق (12)

الأربعاء 9 ديسمبر 1972

مجلد 541 رقم 73 مناقشات برلمانية «هاند سارد»

مجلس اللوردات تقرير رسمى « مختارات »

السودان

الساعة 8,32 مساء

وقفت البارونة كوكس لتتقدم بسؤال لحكومة جلالة الملكة حول سياستها تجاه السودان .

قالت البارونة كوكس: أيها اللوردات. أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لمناقشة عدد من التطورات المزعجة في السودان، وأتقدم بالشكر لكل اللوردات النبلاء النبلاء النين تفضلوا بالمشاركة هذا المساء وأتاحوا لنا حيزًا من وقتهم برغم ارتباطاتهم الكثيرة.

أولاً: أسجل اهتهامى ومشاركتى فى الأحداث فى السودان، فقبل أعوام قليلة أمضيت فصل الصيف هناك حيث كنت أعمل ممرضة فى مدينة «حمرة الوز الصغيرة» بشهال كردفان، وعملت فى برنامج للتطعيم والتربية الصحية للمجموعات المسلمة التى تعيش هناك، وفى أغسطس من هذا العام أُتيحت لى فرصة زيارة جنوب السودان تلبية لدعوة من الجمعية المسيحية العالمية للتضامن تلقيتها من مجلس الكنائس السودانى الجديد، قمنا بزيارة لمناطق وكادوفلى. وكنا ننوى زيارة يانبيو إلا أن ظروف المواصلات لم تمكننا من ذلك.

فقد قمت إذًا بزيارات لكلا الشهال والجنوب على الرغم من أن الوضع فى الشهال قد تدهور بصورة محزنة ، فى الفترة التى أعقبت عملى هناك ومرد قلقى والأسئلة التى يسألونها مبنية على تقارير أعدتها جماعات أو أشخاص أكن لهم احترامًا كبيرًا ، وتحتوى على ثلاث مواضيع متداخلة هى : خروق حقوق الإنسان فى الشهال والجنوب ، والحاجة إلى إعانات إنسانية ، والحاجة إلى حل سياسى للمشكلة .

إن الحق في الحياة هو أهم حق إنساني للإنسان ؛ وعلى الرغم من ذلك فإن السودانيين قتلوا في الأعوام الأخيرة بفعل الجفاف والفيضانات والمجاعة والحرب، وقد تسبب في معظم تلك الوفايات القتل المتعمد أو منع وصول الإمدادات الكفيلة بإنقاذ الحياة ، وقد تم أيضًا إجلاء خمسة ملايين سودانيًا من مواطنهم ومناطقهم ، وقد فرّ حوالي مليونان منهم إلى الشهال وبقى مليونان بالجنوب وذهب مليون للخارج .

وأتحدث هنا إنطلاقًا من تجربة شخصية عن العذاب الذي يقاسيه أولئك الذي تركوا قراهم ومناطقهم بحثًا عن ملاجي، آمنة في الجنوب، معظم هولاء لاجتون فروا من الحرب الدائرة أو من الآثار المترتبة على الجفاف والفيضانات؛ لتفادى الجوع في أماكن أصبحت الآن لا تصلها الإغاثة الإنسانية.

ويشعر الناس هناك بأنهم أهملوا وخذلوا بمواسطة المجتمع الدولى ، وآمل ألاّ نتخلى عنهم نحن هنا في بريطانيا في ساعة هم أحوج ما يكونون لعوننا . الساعة 8,47 - اللورد بليس :

السوضع في السودان جدد خطير ، ومن بين المنظمات المتعددة المهتمة بالمستقبل السعيد ورفاهية الشعب السوداني فإن النقاط الآتية يتفق عليها

الجميع ، وأورد هنا مقتطفات نشرت لعدد من السودانيين الذين يعيشون في المملكة المتحدة وبلدان أخرى خارج السودان .

ويتعرضون فيها لعدد من المواضيع التي أثارتها البارونة المحترمة السيدة كوكس ويختتمونها بالقول:

« إننا نخشى بأمانة أن يصبح السودان صومالاً أو بوسنة أخرى ما لم يقم المجتمع الدولى بإجراءات سريعة وفعالة . إننا نناشد المجتمع الدولى ببلدانه ومنظاته الإنسانية ومنظاته غير الحكومية وكنائسه وأفراده كى يتعاملوا ويؤمّنوا قرارًا من هيئة الأمم المتحدة يعالج الصراع الدائر فى السودان ويوفر العون الإنسانى ويؤمن حقوق الإنسان .

وأود أن أختم حديثى هذا بتوصيات صادرة فى واحد من أشهر المنظات غير الحكومية والتى أمسك عن ذكرها الآن والذى يمثل إجماعًا بها يعتبر ضروريًا وممكنًا لمعالجة الوضع الخطير فى السودان والتوصية الأولى هى:

« ينبغى على الدولة المانحة أن تعقد اجتماعًا فى مطلع عام 1993 للتحقيق فى خروق حقوق الإنسان واحتياجات السودان الإنسانية وطلبات حكومة السودان فى تصدير الغذاء.

وينبغى على حكومات دول السوق الأوربية بها فى ذلك حكومة جلالة الملكة أن تطلب من السكرتير العام للأمم المتحدة دعوة مجلس الأمن لمناقشة وضع حقوق الإنسان فى السودان ، وأن يتم التفكير فى الوسائل الأولية التى يتيحها نظام الأمم المتحدة لتحسين موقف حقوق الإنسان فى السودان .

وينبغى على حكومة جلالة الملكة أن تستغل كل مناسبة من خلال السوق الأوربية والكومنولث والأمم المتحدة لتأمين أوضاع كفيلة بإحلال حل سياسى ديمقراطي في السودان .

### وأخيرًا:

لو استمرت حكومة السودان في خرقها لحقوق الإنسان الخاصة بالشعب السوداني فإنه يجب على المجتمع الدولى في هذه الحالة فرض إجراءات تتضمن حظرًا على السلاح، وتبث قيادات أخرى للتدخل الإنساني يكفلها ميثاق الأمم المتحدة.

الساعة 9مساء

### اللورد بيموتن من هوائكلي:

إن الشحنات الكبيرة من الأسلحة الإيرانية أوربية الصنع ووصولها إلى أيدى القوات الحكومية السودانية التى تباشر بها الجهاد في السودان، يجب أن توقف وإن للأمم المتحدة الحق والقوة الكفيلان بتحقيق ذلك.

الساعة 9,16 مساء

### البارونه بارك من موتماوس:

سادتى اللوردات. بها أننى عملت مرتين فى أفريقيا كدبلوماسية ونشأت هناك، وبها أننى قمت بزيارة للسودان فى أعوام سابقة وتعرفت على عدد من السودانيين المحترمين المميزين فى كل من الشهال والجنوب، أشعر بالأسى الشديد والقلق البالغ من الوضع المأساوى فى الجنوب اليوم، ومن العار الذى أشعر به أننى لم أتوصل إلى حقيقة الموقف المربع هذا منذ وقت مضى.

وأخيراً .. وعلى الرغم من شعورى بأن هذا الوقت حساس لمناقشة ومتابعة مسألة حكومة الخرطوم وسجلها في حقوق الإنسان لأن الدول الإسلامية نفسها مهتمة بها يصفونه بفشلنا في حماية المسلمين في البوسنة ، ومن وجهة النظر

العملية فليس عندنا ثمة ما يمكننا من فرض ضغط على الخرطوم التي لا تحتاج لعون منا ، لطالما أن العون القوى يأتيها من إيران ، ولا يمكن أن تكون العقوبات ذات أثر ، وبرغم ذلك فيجب أن نتحدث هنا بصوت عال وواضح هذا اليوم ، وآمل أن أسمع العالم من خلال وسائل الإعلام ما يجرى وأن نقوم بإرسال خطاب تشجيع ومؤازرة من دولة مسيحية إلى مسيحيين يعانون مختلف صنوف العذاب وخاصة من بريطانيا التي تربطها بالسودان علاقات محترمة وطويلة.

الساعة 9,23 مساء

### أيل لونغ فورد:

سادتى اللوردات قام المتحدثان الأخيران بمخاطبة المجلس انطلاقًا من خلفية ومعرفة جيدة للسودان . وأنا لا أدعى هذا الامتياز ولا أود إذًا أن آخذ من وقتكم الكثير ، فآخر مرة رأيت فيها الخرطوم كانت قبل أربعين عامًا عندما مررت بها في طريقي إلى أفريقيا الجنوبية .

الساعة 9,28 مساء

### اللورد روبرتسون من اوكردش:

سادتى اللوردات. أود فقط هنا أن أعبر عن مساندتى للسيد كوكس بطرح هذا السؤال عن الوضع فى جنوب السودان ليس لعدم رغبتى فى التدخل فى شئون بلد آخر كانت لنا معه علاقات ودية ، وأكثر من هذا فإن السودان هو أكبر بلد فى أفريقيا وهو أيضاً أفقر بلدانها بموارده القليلة ، والذى يصبح من الصعب جدًا حكمه ، ويجب على الحكومة أن تلفت نظر الأمم المتحدة إلى التنكر الواضح لحقوق الإنسان خاصة التنكر لحرية الدين كها تنص عليه الفقرة 10 من إعلان الأمم المتحدة لعام 1948 عن حقوق الإنسان . ثنالتًا – يجب علينا

أن نمنح كل المساعدة والمساندة لمحاولات الأمم المتحدة الرامية لتحسين الوضع في جنوب السودان - رابعًا: لو لم تتحسن أوضاع الإمدادات القادمة يجب علينا الضغط على الأمم المتحدة أن تحمل الإغاثة إلى هناك بالصورة الجارية الآن في الصومال.

الساعة 9,35 مساء

## اللورد رئيس أثاقفة سالسبرى:

في الحقيقة أن واحدًا من المشاكل التي تواجهنا اليوم تنطلق من حقيقة عدم تعاون حكومة السودان وعدم تجاوبها مع حقوق الإنسان والتي تعتبرها مظلمة للتدخل الغربي ، ولكننا نحتاج أن نتذكر أن أغلبية السودانيين الأفارقة على الرغم من أنهم يتعاطفون مع الجيش الشعبي لتحرير السودان إلا أنهم لم يتدخلوا في الحرب أبداً . إنهم العشب الذي تتعارك الأفيال من فوقه . كل الذي يريدونه هو نظام لحكم عادل غير طائفي يوفر العدالة للكل ويعتقدون أن للمجتمع مسئولية تجاههم يجب عليه أن يهارسها .

وبعد المحاولة الفاشلة من جانب الجيش الشعبى لتحرير السودان الاحتلال جوبا في الصيف الماضى أصبح الناس ضحايا لحكم الإرهاب الذي تمارسه أجهزة الاستخبارات والأمن التي سمعنا عنها من اللورد الروبرتسون من اوكردشي، وقد تم انتشال جثث لتلاميذ المدارس من النيل وهم يتشبثون بحقائب كتبهم المربوطة على ظهورهم، وحتى ضباط الجيش وجنوده أصبحوا ضحايا.

وحدث نفس الشيء عقب الهجوم الذي شنه فصيل الناصر من الجيش الشعبي لتحرير السودان على ملكال في أكتوبر، وتقول تقاريس موثوق بها: إن

ضباط أجهزة أمن الحكومة اعتقلوا أكثر من 150 مسئولاً وشخصية سياسية وتعرض بعضهم للتعذيب قبل إعدامهم ، وفي كلا الشال والجنوب تقوم أجهزة استخبارات الحكومة البالغ عددها خس ببث الفتن وتحريض الزميل على زميله والصديق على صديقه ، وأصبح نقاش الوضع السياسي في البلاد أمسر مستحيل .

وإذا تحدث أحد من مثلى المجموعة المسيحية عن هذا النوع من الجرائم فإنه يعتبر معاديًا للإسلام، وهذه هي المناسبات التي يتم فيها خرق حقوق الإنسان الدينية، وأود أن أؤكد هنا أن الكنيسة لا تعتقد بأن مطالبها بالعدالة هجوم على الإسلام، فإذا أراد النظام في الخرطوم الاستفادة من مثل هذه الدعاوى في كسب تأييد الدول الإسلامية المعتدلة فمن الضرورى توضيح هذا الموقف لهم.

كل ما يطالب به المسيحيون السودانيون هو دستور ونظام للعدالة يكفل الحريات الدينية للكل. للمسلمين والمسيحيين وللأديان الإفريقية الأخرى. لقد عاشوا مثل هذا النوع من الحرية من قبل وهم إذًا يعرفون قيمتها مما يجعل فقدانهم لها أمرًا مؤلمًا، وقد فقدت الحرية دون خطأ ترتكبه وكانت مهددة تحت نظام حكم النميرى عندما أحرقت الكنائس في جبال النوبة أو هدمت بالبلدوزرات ومنعت طلبات إعادة بنائها باستمرار، فكان العنف والقتل ضد المسيحيين في تلك المنطقة كثير بالمحدوث حتى في ذلك الوقت ازداد هذا النوع من الجرائم وأصبح عامًا.

الساعة 9,48مساء

### اللورد بيركيت:

ليس هناك بلد متحضر يكبت كل الأديان إلا واحدًا ، وكل التيارات السياسية إلا واحدًا ، وكل المجموعات العرقية إلا واحدًا ، والحكومة السودانية

تفعل كل هذا بالضبط الآن وينفقون الغالى النفيس فى سبيل تحقيقه ، فقواتهم المسلحة تواصل خوض معركة - لا طائل من وراثها - معركة غير إنسانية ضد مواطنيها حيث أصبح القتل الجهاعى والنزوح ، مظاهر يومية فبلغ الاضطهاد الدينى معدلاً خيفًا.

هنالك عبارة جديدة فظيعة ابتدعت في يوغسلافيا وأصبحت معروفة في العالم وهي عبارة «التطهير العرقي» ولها أخوان مساويان لها في الشر هما التطهير السياسي والتطهير الديني، وفي السودان فإن ما يحتاج للتطهير ليس العرق أو السياسة أو الدين لمواطنيه ؛ وإنها قلوب وعقول من يملكون القوة.

الساعة 9,53 مساء

### اللورد هلتون :

يسعدنى أن أقول: إن وجهة نظر العالم بدأت تركز على السودان على الرغم من انعدام المراقبين الدبلوماسيين والصحفيين هناك، ففى أغسطس من هذا العام أرسل قساوسة خطابًا واضحًا من «لوساكا» وكرروه فى «روما» ولم يترددوا فى استخدام عبارة «القتل»، وفى 8 أكتوبر قام مجلس النواب الأمريكى كها أشرنا بالموافقة على قرار حول حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، وقد تبع ذلك بعد شهر قرار أشد قوة من البرلمان الأوربى، وقامت اليابان بقطع كل عونها عن السودان ما عدا الإغاثة الإنسانية، واختارت الأمم المتحدة الدكتور قاسير بيرو، كمقرر خاص للسودان فهل، يتمكن الدكتور بيرو من الحصول على كل التسهيلات التي يجتاجها ليسافر إلى حيث يشاء ويقابل من يشاء بدون خوف من انتقام أولئك الذين يقابلهم ؟وإذا ما رجعنا إلى الجبهة الداخلية فهل تشعر حكومة جلالة الملكة بالاقتناع التام عن العاملين بالسفارة السودانية في لندن.

تحاول الحكومة زيادة عدد برامجها في هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الإنجليزية واللغات الأخرى تلك البرامج القادرة على الوصول للسودان ؟ فهيئة الإذاعة هي في معظم الأحيان مصدر المعلومات الوحيد المتيسر في المناطق النائية مما يضاعف من ضرورة تواجده في منطقة تكثر فيها الدعاية والأكاذيب.

إن السودان مثقل بالديون، ففى عام 1990 وصلت ديونه إلى 13 مليار دولار ومنذ العام 1989 تدهورت قيمة الجنيه السودانى بمعدل 11 أو 12 ضعفًا والديّن بهذه الطريقة يفوق المعدلات السنوية للإنتاج المحلى، وهناك من يعتقدون بإصرار الدول الدائنة على وقف فورى لإطلاق النار تعقبه مفاوضات للسلام ودستور مناسب.

الساعة 10,4

#### اللورد افيبري:

للأسف الشديد أن تكون الهيئة القضائية في السودان غير مستقلة وإذا أصدر أي قاض حكماً لا يعجب الحكومة فإنه يواجه عواقب وخيمة ، وكمثال على ذلك القاضى بشارة عبد الله بشارة ، فقد تقدم السيد فضل أحمد بطلب للمحكمة بإجراء تشريح لجشة ابنه الدكتور على فضل وهو عضو بارز في اتحاد الطلاب السودانيين – والذي مات متأثرًا بالتعذيب في 21 أبريل 1990 ، وقضى القاضى بشارة بأن التقرير الأول الذي أعده سكرتير عام الجهاعة الطبية الإسلامية ونائبه ، غير مستوف للإجراءات الطبية والقانونية المتبعة ، وقال : إنه مات بالملاريا النخاعية وأن الطبيبان العسكريان اللذان قاما بالتشريح لا يعتد مبها حسب وجهة نظر القاضى ، وقرر إجراء فحص آخر بواسطة الدكتور ياسين عبد الله أحمد إمام .

قامت الأسرة بعد ذلك بإقامة دعوى جنائية رُفضت بواسطة قاض آخر ثم بواسطة النائب العام الذي يتمتع بصلاحيات قضائية في السودان. استأنفت

الأسرة الحكم للقاضى بشارة مرة ثانية ، فأمر بإحالتهم إلى الشرطة والتقرير الطبى.. وعلى ضوء ذلك فضلت العائلة أن تتقدم باتهامات قانونية ضد قوات الأمن ؛ ولكن أجهضت التحريات عندما ضغطت الحكومة على القاضى بشارة فتقدم باستقالته ، كها أن المحامى الذى عينته الأسرة للمرافعة في القضية تعرض للعقاب أيضًا ، وذلك بإلغاء ترخيصه ، وقد وردت قصة المدكتور فضل في تقرير أخير للجهاعة الطبية البريطانية حول تروط الأطباء في خرق حقوق الإنسان تحت عنوان « خيانة مهنة الطب » التى الفضية لما نظر سيادتكم ، وتقدمت الجمعية الطبية البريطانية بمقترحات تطالب فيها:

« إلى الجماعة الطبية العالمية بتشجيع المعارضة الفعالة للتعذيب في البلدان التي تمارس الضغوط فيها على العاملين في مهنة الطب ليسهموا في خرق حقوق الإنسان ».

وهذا هو الوضع بالتأكيد في السودان . لابد أن الأمر صعب جدًا بالنسبة للأطباء العاملين أن يدينوا التعذيب لأن التزامهم الأخلاقي تجاه مهنتهم يحرم عليهم المساعدة في أي نوع من أنواع المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، وفي نفس الوقت يجب على الهيئات الطبية في العالم دعوة الجمعية الطبية الإسلامية لإدانة التعذيب وتعاقب أعضاءها الذين يشجعون أو يسهمون في الأعمال القاسية .

الساعة 10,38 مساء

### البارونة ترمبنقتون:

أود أن أضيف أنه على الرغم من أن السودان لم يحظ باهتمام الرأى العام البريطاني فإن الحكومة لم تهمل احتياجاته كما سأوضّح ، فأنا لا أوافق على

الملاحظات التي أيدها اللورد بليس، فقد قمنا بنشاطات مكثفة في الخرطوم ونيروبي ولندن وبروكسل ونيويورك لتكثف من الضغط على حكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان ، كي يحسنوا من سجلهم الخاص بحقوق الإنسان وأن يتعاملوا بمسئولية في تسهيل مهمة منظمات الإغاثة ، ومن الضروري أن نتذكر حقيقة هامة وهي أنه لا يوجد طرف من أطراف النزاع بريئًا تمامًا. فكلا من حكومة السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان قاما بعرقلة جهود الإغاثة عدة مرات ولهم سجل لا مثيل له في خرق حقوق الإنسان . أخيرًا .. إن الحكومة السودانية متهمة باتخاذها نشاطا مزدوجًا تجاه الإرهاب فقيامها بإطلاق سراح المتهمين بتفجير فندق اكربول عام 1988 العام الماضي ، والذي مات فيه خمسة مواطنون بريطانيون يؤكد هذه النقطة ، وقمنا بتحذير الحكومة السودانية بكلمات واضحة من مَغَبَّة النتائج على المستوى العالمي ومستوى العلاقات الثنائية لساندتها للمجموعات الإرهابية هذه ، واستمرت المارسات لبعض الوقت مما اضطرنا لإيقاف برنامج التنمية في يناير 1991 وليس لدينا اتجاه الستئنافه في الوقت الحالى ، وحال الوضع الراهن دون حدوث أي تحسن في العلاقات ، ونشعر من جانبنا بضرورة البدء في حوار مع الحكومة السودانية بأمل إقناعهم على تغيير سياستهم ، ولا أعتقد أن تَركِّنا لمثل هذا الاتجاه سوف يخدم مصالح الشعب السوداني .

ليس من السهل الاستمرار في حوار مع هذه الحكومة ، فقد ساءت علاقتنا بها في الأسابيع الأخيرة ، ولعل السادة النبلاء يدركون الحوادث المأساوية التي وقعت في الجنوب وفي جوبا على وجه التحديد ، فمن بين الذين قامت السلطات بإعدامهم بتهمة التآمر على البلاد مع العدو موظفون سودانيون يعملون مع مندوب السوق الأوربية وموظفون بالسفارة الأمريكية ، وقد وضحت هذه الأحداث لنا ولكل العالم ظروف الإرهاب والكبت التي يعانى منها المواطنون العاديون في السودان .

وأؤكد للورد بليس أننا كنا في مقدمة الدول التي منحت العون الغذائي للسودان عند بداية أزمة نقص الغذاء هناك ، ومنذ ذلك الوقت وبرغم العراقيل التي وضعتها حكومة السودان فقد نواصل تدفق مساعداتنا الغذائية في كل أجزاء السودان وزادت قيمتها على 37 مليون جنيه استرليني ، وبرنامجنا مبنى على احتياجات المواطنيين دونها اعتبار لتوجهاتهم السياسية أو انتهاءاتهم الدينية ، ونعتبر ثاني أكبر دولة تمد السودان بالعون الغذائي حيث وصلت شحناتنا 100 ألف طن منذ 1990 .

يوجد الآن حوالي مليون شخص في معسكرات حول الخرطوم وكوستى وكها قالت صديقتى السيدة كوكس: فإن الكثيرين قد أجبروا على الإقامة في أماكن غير مناسبة ، وأساءت الحكومة السودانية معاملتهم، وأؤكد لصديقتى الليدى بارك من مون ماوس بأنى قد قدت مسعيين للسوق الأوربية المشتركة لتحسين أوضاعهم ، وساندنا جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحديد مواقع اختيارية لهم بها الاحتياجات الأساسية ، وقد يلقى الإسهامات الثنائية للإغاثة من خلال بريطانيا وإيرلندا 6,4 مليون جنيه استرليني لمساعدة أولئك المواطنين التعساء ، أما فيها يتعلق بحقوق الإنسان والتي تعرض لها كل المتحدثين هذا المساء فإن هناك ثلاث أنواع من الخروق أثارت قلقنا : الاعتبار الأول سياسي . فكلنا نعلم أن الظروف الأساسية لمجتمع ديمقراطي غائية تمامًا في السودان الآن، فقد تم حل كل الأحزاب السياسية ، وأعيد تكوين نقابات العاملين ولكنها وضعت تحت رقابة سياسية شديدة . لا توجد حرية تعبير إذا تضمنت ذلك وضعت تحت رقابة سياسية شديدة . لا توجد حرية تعبير إذا تضمنت ذلك مؤسسات الدولة بها في ذلك الجيش والوزارات الحكومية والجامعات .

أما البعد الثاني .. لخروق حقوق الإنسان فيتمثل فيها وصف اللورد بيركن يتسم بالتميز الديني، وقد اعترفت الحكومة السودانية في أول جلسة لمحادثات السلام نيجيريا التى عقدت فى يونيو بأن السودان مجتمع متعدد الأديان والأعراف، أما فى واقع الأمر فإن الكنائس تتعرض إلى الأعال العدوانية والتعويق، لقد استمعنا هذا المساء إلى ملاحظات السيد المحترم رئيس أثاقفة كوفنترى وسالسيرى وأخبرنا الأيل اللورد لوثغ فورد بأن الكنيسة الكاثوليكية والمنظات الكاثوليكية وضحت مواقفها أيضا. إلا أن النوبل لورد بيمونت ذكرنا بأن خرق حقوق الإنسان لم يقتصر على غير المسلمين فقط.

أما البعد الثالث .. هنالك مجموعات من الناس معرضة - بصورة خاصة - فقد تحدثت عن الذين أجلوا عن مقاطعتهم وعن الأحداث المأساوية بجوبا ، وأود هنا أن أؤكد القلق الذي عبر عنه النبلاء الآخرون والذي سببته أنباء مزعجة عن عملية تطهير عرقي تجرى في جبال النوبة ، فقد قرأت الخطاب الذي نشر في التايمز اليوم عن الخطر الذي يتهدد مواطني جبال النوبة وكان الخطاب موجهًا من جمعية البقاء العالمية وأنوه هنا أن « جات أيليا سوة » لم يتمكن من زيارة جنوب كردفان في سبتمبر بسبب عدم حصوله على تأكيد بأن يتحدث بحرية للناس في جبال النوبة .

فقد عبرنا عن قلقنا هذا للحكومة السودانية في مناسبات عدة على الصعيدين الثنائي ومن خلال الهيئات والمنظمات الدولية .

وقد قمنا مع شركائنا في السوق الأوربية بدور فعال في مساندة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ، الخاص بالخرق المذكور لحقوق الإنسان في السودان والذي أُجيز في الأسبوع الماضي .

وقالت الحكومة السودانية في أول تعليق لها على القرار: بأنه قد أسىء فهمها، والرد على هذا سهل: فإذا كان هذا هو الحال فليسمح لمراقبين محائدين بالتجوال بحرية في كل أنحاء السودان ليقيموا الأمور بأنفسهم، ومن شأن خطوة كهذه أن تتيح لنا التعرف عن كثب على الحقائق.

ولا ينبغى لأحد وبالذات الحكومة السودانية أن يشك في موقفنا، فإهتها منا الأساسى والوحيد هو مساعدة المواطنين الذين يعانون من الأحوال الحالية - مواطنوا السودان أنفسهم الذين عانوا من المجاعة والفقر والحرب والكبت بصبر وجلد لا مثيل لهما، وأود أن أؤكد لهم وأُطمئنهم بأننا سنواصل وسنستخدم كل الوسائل المتاحة سواء من خلال إمدادهم بالعون الإنساني أو الضغط لمساعدتهم في التغلب على محنتهم هذه.

\* \* \*

### ملحق (13)

#### أم درمان 10 مارس 1992

### عزيزى جراهام وإزمى

مرت مدة طويلة لم أكتب إليكم خلالها ولم أتلقى منكما خطابًا ، ولا ينتابنى قلق عليكما لأن سؤالى عنكما لم يتقطع وتصلنى الأخبار بأنكما بخير وعافية وأتمنى أن تكونا وأطفالكما وأحفادكما في سعادة ورفاهية ، أما إذا سألتم عن حالنا والتى أتمنى أن تكونا عالمين بها فهى بخير ، ومهما يكن المظهر الخارجي فإن القصة المداخلية سوف تعجبكما . فتماسكنا النفسى والجسدى منذ كتشنر علمنا أن نرتفع من تحت كومة رمادنا ، فالسيناريو لم يتغير برغم تعاقب الكتشنرات والحلم في استعارتك حي وبخير ، فعلى الصعيد الشخصى كما تعلم فإن البلوى بالنسبة لى تحدى دنيوى وتنقية صوفية .

وقد وافق رتشارد مشكورًا على تسليم هذا الخطاب لك ، وكان وقته هنا منزدمًا بالعمل وآمل أن يكون قد تمكنت من تجديد الدعوة .. والرجاء تقبل أطيب تمنياتي وسلام كل أفراد الأسرة الذين يتوقون لرؤياكم وأسأل المولى عز وجل أن يتم هذا .

#### الصادق المهدى

## ملحق ( 14)

قامت منظمة العفو الدولية بإصدار المثات من الاستئنافات نيابة عن سجناء الضمير السودانيين منذ وقوع الانقلاب في يونيو 1989 ، وتحوى الصفحات التالية مجموعة مختارة من هذه الاستئنافات خلال الأربع سنوات الأخيرة وهي توضح المعاناة القاسية التي يفرضها النظام المشارك في وثيقة حقوق الإنسان لهيئة الأمم المتحدة.

مختارات من تقارير أعدتها منظمة العفو الدولية عن السودان من يوليو 1989 - 1993 .

ملحوظة. لم تنظم الحكومة الديمقراطية المنتخبة بتنفيذ أي عمليات إعدام أو حدود سرقة خلال الفترة التي تولت فيها السلطة من 1986 إلى يونيو 1989 .

### منظمة العفو الدولية

السودان : أول عام للحكومة العسكرية في السلطة أزمة دائمة بشأن حقوق الإنسان

#### 1 - مقدمة :

تميز العام الأول للحكومة العسكرية فى السلطة والذى بدأ فى يونيو 1989 بخروق واسعة لحقوق الإنسان فى كل أجزاء البلاد ، فمعارضوا الحكومة الذين نظموا احتجاجات سلمية زُج بهم فى السجون بالمئات ، واستؤنفت عمليات التعذيب فى المراكز التى حبسوا فيها بالعاصمة الخرطوم ، وقد ارتفعت حوادث جلد السجناء الذين أُدينوا بتهم سرقة بعد محاكمات جماعية وأعدم سجناء آخرون

ومدنيون عُزَّل بواسطة القوات المسلحة والمليشيات المساندة للحكومة ، وازدادت معدلات تنفيذ حكم الإعدام بين السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام . فقد أُعدم 34 شخصًا منذ يوليو 1989 مقابل 10 للأربعة أعوام السابقة وبالإضافة إلى الانتهاكات التي تمارسها الحكومة ضد السجناء المتحفظ عليهم فإن أعداد أخرى من المساجين الذين تحتفظ بهم المعارضة المسلحة « الجيش الشعبي لتحرير السودان » ، الذي يحتل مساحات واسعة من جنوب السودان تتعرض لنفس العملية .

إن الخرق بالجملة لحقوق الإنسان ليس بالأمر الجديد في السودان ، فقد تعودت حكومات الخرطوم على حبس منتقديها وخصومها المسالمين ومن يقع في أيديهم من المقاتلين في الجنوب منذ الخمسينات حتى أوائل السبعينات . بدأ الاقتتال مرة ثانية عام 1983 فقتل آلاف المدنيين العُزّل ، وخلال السبعينات عندما توقفت عملية الاقتتال في الجنوب قامت حكومة جعفر النميري بسحب المثات من خصومها المسالمين ، وعندما تمت الإطاحة بهذه الحكومة في أبريل 1985 وتم اطلاق كل سجناء الضمير ، استؤنفت عمليات الإعدام بدون محاكمة وأنواع الخرق الأخرى في الجنوب .

وخلال أيام فقط من استلام الحكومة العسكرية الجديدة للسلطة في يونيو 1989 بدأت الشكاوى من خروق حقوق الإنسان والمناشدات بإطلاق سراح سجناء الضمير ترد إليها، وكان رد فعل المسئولين الكبار للحكومة خلال العام الماضى، إما تجاهل الشكاوى والاستئنافات أو إعطاء وعود بإطلاق سراح المعتقلين مع عدم تنفيذها، وقد تميز العام الأول للحكومة في السلطة بالخروق الكثيرة للحقوق الأساسية للإنسان، التي التزمت الحكومة أخلاقيًا وقانونيًا بمراعاتها نتيجة لعضوية السودان في الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية وميثاق حقوق الشعوب والإنسان لمنظمة الوحدة الأفريقية.

وهذا التقرير لا يتضمن بالتفصيل كل الخروق التي ارتكبتها الحكومة السودانية خلال العام الماضى ؛ بل يسلط الضوء على ظاهرة حبس معارضى الحكومة المسالمين ولا يشمل كل الوقائع التي حدثت فيها خروق لحقوق الإنسان بجنوب السودان « تم طبع تفاصيل لبعض هذه الخروق في تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية مفصلاً في ديسمبر 1989 وعنوانه السودان : خروق حقوق الإنسان المترتبة عن الحرب الأهلية » ولا يتضمن كذلك الاعتقالات التي ظلت متواصلة في الأقاليم .

# نوع المعتقلين اعتقال السياسين وكبار المسؤلين الحكوميين

عقب وقوع الانقلاب مباشرة تم اعتقال 80 من قادة الأحزاب السياسية والمسؤلين السابقين للحكومة ، وأودعوا سجن كوبر بالخرطوم دون محاكمة ودون توجيه تهمة لأى منهم ، كان من بين هؤلاء رئيس الوزراء الصادق المهدى قائد حزب الأمة والدكتور حسنى الترابي قائد الجبهة الإسلامية القومية ، ومحمد إبراهيم نقد السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني ، ومحمد عثمان الميرغي قائد الحزب الاتحادي الديمقراطي ، والأب جيمس سرور قائد الأحراب الإفريقية السودانية .

## اعتقال أعضاء البرلمان:

اعتقل 23 عضوًا من الجمعية التسأسيسية « البرلمان » عقب الانقلاب العسكرى في السودان ، وكان بعضهم أعضاء كبار في الأحزاب السياسية . شمل هذا العدد فاروق أحمد أحمد عضو الحزب الاتحادى الديمقراطى ، والحاج عبد الرحمن عبد الرحمن نقد الله من حزب الأمة ووزير سابق ، وجوزقول مودستو العضو البارز للحزب الشيوعى السودانى ، وتم اطلاق سراح

أحدهم وهو الثوم محمد الثوم من الحزب الاتحادى الديمقراطى والذى كان وذيرًا فى الحكومة المطاح بها فى 10 أكتوبر، كما أطلق سراح عضو كبير فى حزب الأمة هو عمرنور الدائم دون تهمة فى 16 نوفمبر وأخلى سبيل آخرين فى يناير وفبراير 1990.

وتم اعتقال الدكتور منصور يوسف العجب وهو عضو مستقل بالبرلمان المنحل بأم درمان في 10 أغسطس وأودع سجن كوبر ، والدكتور منصور كان يشغل منصب وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط وقبل اعتقاله بقليل اختير مديرًا لمنظمة الهلال الأحمر السوداني ، وأطلق سراحه دون توجيه اتهام في 7 يناير 1990.

واعتقل جوهان يورس أكول عقب الانقلاب مباشرة واستمر حبسه إلى مارس 1990 ، وكان وزيرًا سابقًا للإعلام والثقافة في مجلس إدارة الجنوب وهو شاب في الثلاثينات من عمره ، وكان قاضى مديرية بالجنوب واستقال عن القضاء عام 1983 احتجاجًا على « قوانين سبتمبر » .

### الاعتقالات بين أعضاء نقابة المحامين:

في 31 يوليو 1989 اعتقل عدد من قادة الاتحادات المهنية الذين تقدموا بمذكرة للحكومة تطالب بعدم تحريم نشاطات نقاباتهم ، وكانت نقابة المحامين ونقابة المستشارين القانونيين بمكتب النائب العام من بين الموقعين ، وبعد حوالى أسبوع من ذلك تم اعتقال مجموعة من كبار أعضاء نقابة المحامين وأودعوا السجن دون توجيه تهمة أو محاكمة ، وكان من بين المعتقلين الصادق الشامى ، وجلال الدين السيد ، وكلاهما عضو باللجنة التنفيذية للنقابة واعتقل محامون بارزون آخرون منذ وقوع الانقلاب ، وما يزالون في الحبس من بينهم مصطفى عبد القادر ، والسيد عيسى ، وعدنان ذاكر ، ولم توجه التهمة لأى منهم ولم يقدموا للمحاكمة .

## اعتقال أعضاء اتحادات العاملين النشطين:

بدأت الاعتقالات الرئيسية لقسادة التنظيمات المهنية مع بداية أغسطس 1989 بعد أن رفعوا مذكرة من اتحادات العمال والمهنيين في 31 يوليو، واحتجت المذكرة على تدخلات الحكومة في شئون اتحادات العاملين وطالبوا السلطات بالسماح لاتحادات العاملين بإعداد مسودة قوانين النقابات المهنية التي كانت تحت الإعداد، واعتقل 8 من الموقعين على المذكرة ثم اتبعوا بأربعين نقابيًا نشطا آخر في سبتمبر 89، وتم فصل النقابين الآخرين العاملين في الوحدات الحكومية وفروع أخرى من الخدمة المدنية منذ بداية أغسطس 1989.

وحاولت السلطات العسكرية أخيرًا تكوين اتحادات مهنية يسيطر عليها مؤيدوها، وتحل محل الاتحادات السابقة، وعرف بعض بمن اختيروا لتولى المناصب النقابية بعضويتهم في الجبهة الإسلامية القومية، وعلى ضوء هذه الخلفية تم اختيار لجنة تسيير لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناطق، وعلى كل ففي بداية عام 1990 أعلن العقيد الطيب إبراهيم وزير شئون الرئاسة عن حل اللجنة متها أعضائها في بمارسات شبيهة بمارسات النقابات السابقة.

### اعتقال النساء:

اعتقلت السيدة سارة الفاضل محمود زوجة الصادق المهدى في الخرطوم في 5 سبتمبر 1989 مع امرأتين أخرتين هما: سارة عبد الله عبد الرحمن نقد الله «كريمة سكرتير سابق لحزب الأمة »، ورشيدة إبراهيم عبد الكريم «عضو بارز بحزب الأمة ووزيرة الشؤن الاجتماعية في الحكومة التي شكلها الصادق المهدى في يوليو 1987 ، ووزيرة الدولة للتعليم في آخر حكومة شكلها في مارس 1989 ».

أودعت السيدات الثلاث سجن أم درمان مع بقية نزيلات السجن العاديات وفى ظروف صعبة جدًا وأطلق سراحهن فى أكتوبر 1989 دون توجيه اتهام لهن ، وبعد يومين من ذلك .. تم استدعاؤهن وطلب منهن التوقيع على

إقرار تجريمي ، وعندما رفضن التوقيع أعيد اعتقالهن بسجن أم درمان دون توجيه أى تهمة لهن حتى أطلق سراحهن في 6 نوفمبر 1989 .

اعتقلت بثينة دوكة وتعمل عمرضة بمستشفى الخرطوم بعد الانقلاب، إلا أن تاريخ اعتقالها غير معروف على وجه التحديد، أودعت هى الأخرى سجن أم درمان إلى أن تم إخلاء سبيلها فى 6 نوفمبر 89 دون توجيه اتهام لها، وقد أسيئت معاملتها فى السجن وتعرضت للضرب وأوثق كتافها مما سبب لها انهيار عصبى، ويبدو أنها اتهمت بنقل معلومات لجون قرن قائد الجيش الشعبى لتحرير السودان ولدبلوماسيين أجانب فى الخرطوم، واعتقلت الدكتورة جمال خير الله سيد أحمد فى يناير 1990 لأن السلطات العسكرية اتهمتها بمعارضة سياستها، وأودعت سبجن النساء العام بأم درمان، إلا أنه أفرج عنها فى معد ذلك فى عدة عيادات وهي متزوجة وأم لطفل عمره 18 شهرًا، واعتقل زوجها الصحفى صديق الجيلى فى سبتمبر 1989 وما يزال فى السجن دون تهمة أو محاكمة وهو موجود بسجن شالا، وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الدكتورة عال أحد سجناء الضمير لأنها اعتقلت لقناعاتها السلمية فى المقاومة.

## أنواع العذاب وسوء المعاملة:

تلقت منظمة العفو الدولية تقساير كثيرة عن مساجين عذبوا منذ نوفمبر 1989 وقد تم فحص بعض السجناء بواسطة أطباء أثبتوا أنهم تعرضوا للتعذيب وقد تزامنت هذه الفحوص مع بيانات أخرى تلقتها المنظمة من أسر الضحايا ومن مصادر مستقلة أخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان.

ويقع التعـذيب وسوء المعـاملة في المرحلـة التي يحتفظ فيها بـالمعتقلين في مواقع سرية تستخدمها قوات الأمن ويطلق عليها « البيوت الآمنة » بالخرطوم .

ويهدف تعذيب المحتجزين إلي إجبارهم على الإدلاء بمعلومات بنشاطات معادية للحكومة يقوم بها قادة العمل النقابي والسياسي ، ويكون الغرض من التعذيب أحيانًا الانتقام من المعتقلين على النشاطات السياسية التي قاموا بها ضد الحكم العسكري ، واستخدمت الأساليب الآتية في التعذيب :

1 - يضرب الضحايا بالهراوات وسنابك البنادق ويؤخذون بعد ذلك مباشرة إلى مراكز الحبس ، ويطلق المعذبون على هذا النوع من الضرب الوجبة الأولى ، يتم ضرب الضحايا بصورة متكررة بالعصا وهو ضرب مبرح في معظم الأحيان .

- 2- يجبر الضحايا على الرقاد على الأرض ويصب عليهم الماء البارد.
- 3 تحبس مجموعات من أربعة ضحايا ولساعات طوال داخل حمامات صغيرة أبعادها 1,8 × 1 متر .
  - 4 يتم سلقى الأرضية بالماء لمنع المحبوسين من الجلوس أو الرقاد .
- 5 يجبر المعتقلون على المشى وتوضع بين أصابع أقدامهم حجارة ثم يقومون بضربهم ويأمرونهم بالقفز دون أن تسقط الحجارة.
  - 6 يكوى الضحايا بأعقاب السجائر.
    - 7- يتم تعليقهم من فروع الأشجار .
  - 8 تجرى عليهم مسرحيات تنفيذ حكم إعدام.
- 9- يمنع الضحايا من الاستحمام ويسمح لهم بالذهاب إلى الحمام مرة واحدة فقط في اليوم ويمنعون أيضًا من أداء صلواتهم .
  - 10 عند أخذهم للحمام يقوم الحراس بعصب أعينهم ويضربونهم.
- 11- في المساء يقوم الجنود بالضرب الشديد على أبواب الزنزانسات كل 20 دقيقة لمنع الضحايا من النوم .

## تأكيد أطباء السجون للتعذيب:

أجرى على السجناء الذين حولوا من مراكز الحبس إلى سجن كوبر فى ديسمبر 1989 بواسطة أطباء السجن . كان واحد من هؤلاء مريضًا وغير قادر على المشى أو الوقوف ، ورفضت سلطات السجن تحمل مسئولية قبوله إلا بعد ضغط من أحد أعضاء مجلس الإنقاذ الوطنى العسكرى ، ونقل هذا المريض إلى المستشفى حيث صدرت شهادة بأنه لائق للحبس .

بعد أيام قليلة أرسلت مجموعة مكونة من 19 سجينًا إلى كوبر ، وكانوا في حالة سيئة نتيجة التعذيب . حولتهم سلطات السجن ليتم فحصهم بواسطة ثلاثة أطباء تابعين له وأكد تقرير الأطباء أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة .

## السسودان

### خرق حقوق الإنسان في العام الثاني للحكومة العسكرية

فى نهاية أبريل 1991 أصدرت السلطات السنودانية عفوًا عامًا عن كل السجناء السياسيين وأعضاء المنظهات الداخلة فى نزاع مسلح مع الحكومة والمعارضين بالخسارج، وأعلن الفريق عمر حسن البشير فى اجتهاع عام أن 299 سجينًا سياسيًا سوف يشملهم القرار بها فيهم رئيس الوزراء المطاح به الصادق المهدى، وسكرتير عام الحزب الشيوعى السودانى محمد إبراهيم نقد وقد اعتقلا فى يونيو 1989 عند قيام الإنقلاب، وبقيا فى الحبس المنزلى منذ إطلاق سراحها فى يناير 1990.

واتضح بعد أسابيع من هذا الإعلان أن العفو كان جزئيًا ؛ وعلى الرغم من اطلاق سراح كثيرين من سجناء الضمير في مايو 1991 ، إلا أن أكثر من 60 سجينًا آخرين بقوا في الحبس في عدة سجون دون محاكمة أو تهمة توجه إليهم، وكان من بين السجناء الذين لم يطلق سراحهم قادة نقابيون ، وأعضاء معارضة ، وضباط من القوات المسلحة اعتقلوا في أبريل 1990 عقب محاولة انقلابية « راجع الملحق 1 – قائمة السجناء السياسيين الذين مازالوا في الحبس مع بداية يونيو 1991» ، وبالإضافة إلى ذلك فقد حددت تحركات كثيرين عمن أطلق سراحهم وطلب من البعض مقابلة سلطات الأمن من حين إلى آخر لتوضيح ما يقومون به في الخرطوم ، كها أجبر آخرون على التوقيع على تعهد بأنهم لن يقوموا بنشاط معاد للحكومة وحددت اعتقالات جديدة في مايو 1991 لمعارضين للحكومة ببورسودان وكان من بينهم طبيبان أبديا معارضة سلمية للحكم العسكرى ، وتم اعتقال اثنى عشر آخرين في منتصف مايو 1991 عقب مظاهرات معادية للحكومة في الخرطوم ومدن أخرى .

وفى مناسبات سابقة أخرى منذ يونيو 1989 ، درجت الحكومة العسكرية على إصدار بيانات بإطلاق سراح مساجين ، مثلاً فى يناير 1990 ؛ وبينها كان وفد من البرلمان الأوربى يزور السودان أعلن إطلاق سراح 54 سجيناً ، واتضح بعد ذلك أن 25 منهم لم يطلق سراحهم ، كها تمت إعادة اعتقال 5 من الذين أطلقوا بعد مدة وجيزة ، وكنتيجة للمعلومات المضللة الصادرة عن السلطات فى مناسبات عدة عن هوية من يتم إطلاق سراحهم ، فإن أسهاء وعناوين المحتجزين حاليًا غير معروفة .

وتدهور وضع حقوق الإنسان فى السودان منذ وصول الطغمة العسكرية للحكم فى يونيو 1989 وتم الإبلاغ عن خروق لحقوق الإنسان فى كل جزء من البلاد تقريبًا ، فقد تم سجن من يشتبه بمعاداتهم للحكومة واحتفظ بهم كسجناء ضمير ، كثيرون منهم باقون فى السجن دون توجيه تهمة أو تقديمهم للمحاكمات ، واحتفظ بالسجناء السياسيين بمراكز سجن خاصة بالخرطوم ، وقد أبلغ عن حوادث ضرب للمجرمين العاديين والسجناء السياسيين .

#### تعذيب وسوء معاملة للمحتجزين:

تلقت منظمة العفو الدولية تقارير كثيرة عن التعذيب وسوء المعاملة التى يتعرض لها المحتجزين السياسيين خاصة أولئك المحبوسين انفراديًا في مراكز سرية بالخرطوم، والغرض من هذا النوع من الحبس والمعاملة هو الحصول على اعترافات تقود إلى المزيد من الاعتقالات في صفوف السياسيين وقادة العمل النقابي، وشملت أنواع التعذيب: الضرب بمؤخرة البندقية ومسرحيات، الإعدام والحرمان من النوم، وتم أيضًا، كيّ الضحايا بأعقاب السجائر، وعلقوا من الأشجار، وأجبروا على المشى بعد وضع حجارة متينة بين أصابع أقدامهم وبين أفخاذهم.

تلقت منظمة العفو الدولية أيضًا تقارير أخرى وإفادات عن سجناء يصفون فيها صنوف التعذيب التي تعرضوا لها في الحبس، وجاءت تقارير أخرى من أسر السجناء ومن مصادر أخرى تعمل في مجال حقوق الإنسان، وكان بعض تلك الشهادات مدعاً بإفادات صادرة عن أطباء يوكدون حدوث التعذيب على الرغم من القلق الشديد الذي أحدثته وفاة الدكتور على فضل في أبريل 1990.

### تقارير عن الضرب:

وصلت تقارير متنوعة من مصادر عـدة بالسودان منذ يونيو 1989 تؤكد أن ضرب السجناء في تزايد .

## خروق حقوق الإنسان في جنوب السودان:

تلقت منظمة العفو الدولية تقارير أخرى تفيد بإساءة حقوق الإنسان ف عمليات تقترفها القوات الحكومية وقوات الدفاع الشعبى في مناطق القتال لجنوب السودان ؛ وعلى الرغم من أن غارات قوات التمرد التي كانت مسئولة في

الماضي عن تنفيذ إعدامات كثيرة دون محاكمة ، إلا أن هذه الغارات تناقصت في الآونة الأخيرة ، وفي أواخر ما يو 1990 اعتقل 5 رجال بها فيهم مدرسان من المدرسة الكاثوليكيمة الرومانية بمريدي بجنوب السودان ، واتهموا بانتها ثهم للجيش الشعبي لتحرير السودان ، وأخذوا إلى جوبا مع عدة نساء عن طريق ركوة منحتهم وحدة من الجيش الشعبي تصاريح تكفل سلامتهم حتى جوبا ، وكانت مدينة جوبا محاصرة بواسطة قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان منذ عام 1988 ولا يمكن الوصول إليها برًا دون عبور خطوط قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان ، عندما وصلت المجموعة إلى معسكر لقوات الحكومة يبعد 25 كيلومتر من مريدي ، اعتقلهم الجنود ووجدوا التصاريح بحوزتهم ، فسضرب الأربعة رجال ضربًا مبرحًا ، وتقول إفسادة أدلى بها أناس من المنطقة أن الجنود سكبوا النفط على ملابس الأربع رجال وأشعلوا النار فيهم ، وفي المستشفى مات أحدهم نتيجة ذلك وهـ وليوس لاكـو ، وعـاش الأربع الباقون ، إلا أن حروقهم كانت شديدة وأرسلوا أخيرًا إلى مستشفى جوبا بأمر من أحد الضباط إلا أن سلطات المستشفى لم تجرى تحقيقاً في الأمر.

# فظائع ارتكبها الجيش الشعبى لتحرير السودان

تلقت أيضًا منظمة العفو الدولية معلومات من مصادر متعددة تقول: إن سبعة قادة سياسيين وعسكريين للجيش الشعبى لتحرير السودان محتجزون في مناطق تابعة للجيش الشعبى في الجنوب، ويبدو أن الاعتقال تم في 1988 لانتقالهم العقيد جون قرن، قائد الجيش الشعبى لتحرير السودان، ويعتقد أن بعضهم اعتقلوا في أثيروبيا، إما بواسطة قوات أمن أثيروبية، أو بواسطة قوات أمن تابعين للجيش الشعبى . حوّل المعتقلون أخيرًا إلى مناطق تابعة للجيش أمن تابعين للجيش الشعبى . حوّل المعتقلون أخيرًا إلى مناطق تابعة للجيش

الشعبى فى الجنوب ويعتقد أنهم مازالوا محتجزين ، لم يسمح لهم بمقابلة أسرهم، ولم يسمح لمنظات إنسانية مستقلة بمقابلتهم وتحركاتهم وأماكن تواجدهم غير معروفة . أشهر هؤلاء جوزف اودوهو سكرتير الشون الخارجية للجيش الشعبى لتحرير السودان وكان وزيرًا فى الحكومة الإقليمية فى الجنوب فى عصر النميرى .

## للإجراء السريع

لجنة العفو الدولية السكرتارية العامة - لندن - المملكة المتحدة - خارجي « نشرة للتوزيع »

السودان التاريخ 15 مايو 1992.

حسن عثمان - سياسي .

الدكتور محمد القاضى - صيدلى.

مصطفی زکی مصطفی – سیاسی .

عبد الله بركات - واعظ.

حسن عثمان ، ومجمد القاضى ، ومصطفى زكى مصطفى ، أعضاء بالحزب الشيوعى السودانى المحظور ، اعتقلوا فى الخرطوم فى 29 أبريل 1992 بتهمة حيازة نسخ من صحيفة الميدان وهى صحيفة سرية للحزب الشيوعى ، وتعتبر الحكومة الحيازة على هذه الصحيفة جريمة يعاقب عليها بالإعدام .

وأعتقل عبد الله بركات ، وهو عضو بارز بحزب الأمة وطائفة الأنصار فى بداية مايو 1992 ، ويعتقد أنه محبوس انفراديًا فى رئاسة الأمن بالخرطوم ، أما عمد المهدى إمام جامع الأنصار فى مدينة أم درمان وأحد منتقدى الحكومة ، فقد تم اعتقاله فى نفس الفترة وأخلى سبيله بعد عشرة أيام ، وأسباب اعتقال هذين الرجلين غير معروفة ، إلا أن هناك تقارير تقول : إن عددًا من الأنصار طلب منهم مقابلة جهات الأمن خلال الأسابيع الماضية .

وتخشى منظمة العفو الدولية أن يكون الرجال الأربع قد تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة ، فالمكان الذى يحتجز فيه الشيوعيون الثلاث غير معروف ويعتقد أن الشيوعيين الثلاث محتجزين برئاسة الأمن بالخرطوم أو بأحد المراكز السرية التى أصبحت تعرف باسم «بيوت الأشباح» حيث يهارس التعذيب.

### معلومات عن الخلفية:

التعذيب وسوء المعاملة بمارسات يومية في «بيوت الأشباح» ورئاسة الأمن، وتمكنت منظمة العفو الدولية من إثبات مائة حالة تعذيب منذ نوفمبر 1989 وكان واحدًا من ضحاياها على فضل وهو طبيب مات في 22 أبريل 1990 نتيجة التعذيب، وفي الفترة الأخيرة وردت تقارير بتعذيب وسوء معاملة 75 مدنيًا وضابط جيش اعتقلوا في نهاية أغسطس 1991 بدعوى محاولتهم قلب نظام الحكم وكلهم موجودون في «بيوت الأشباح» وقد تم تعليق سجين متقدم في السن بحبل ربط حول يديه، وعلق في سقف الزنزانة، وتعرض سجين مدنى اخر إلى سلخ جلد أخماص قدميه وهناك تقارير عن سجناء تم ضربهم، وعن آخرين اتلفت خصيهم بالعصر بالكهاشات، وعن آخرين تم كيهم بقطع المعدن الملتهة.

## خارجي « للنشر »

## أناس تعرضوا للتعذيب والإعدام:

ديفت كوك جوك وزير إقليمى سابق بأعالى النيل . فاروق عبد الله جاد كوس سكرتير عام سابق أعالى النيل . حون داك مساعد سكرتير عام أعالى النيل . كويس كانك نيباك سكرتير عام بالوكالة أعالى النيل . بيتالاى نيبك مدير مكتب وزير الاقتصاد أعالى النيل .

مدير وزارة الزراعة بأعالي النيل. وارا جاك كالوك باقير بيطرى وعضو سابق بالبرلمان عن أعالى النيل. نولوت كوك دينك لازا روس لاي كول نائب برلمان سابق أعالى النيل. العميد جرائيل دنق ول ضابط شرطة سأبق. اللواء صايبون توت يت ضابط شرطة. الرائد باكوك جالكوك ضابط شرطة. مفتش مركز مديرية صوبات سابق. جون جيلل بيتا بال بوك مار مدير مشروع أرز جنقلي . نائب المدير التنفيذي لمديرة صوبات. يعقوب جو دونك ون مدير التنفيذي لمديرة بيبوي. مارتن نيا تكك بولبيك موظف بقسم الضرائب. جوانك دينق موظف بالضرائب. بول كونتك جيل محاسب بوزارة التجارة. جيها بليوكنك محاسب بوزارة التجارة . جون لكارك مدير مدرسة ملكال الثانوية.

## مع 115مسئولاً آخر:

تلقت منظمة العفو الدولية تقارير عن اعتقالات جماعية في ملكال مقر العاصمة الإدارية لولاية أعالى النيل في جنوب السودان وهي تحت سيطرة القوات الحكومية ، وتحاصرها قوات الجيش الشعبي لتحرير السودان فصل الناصر ، والمذكورون أعلاه كانوابين 135 موظف بالخدمة المدنية وسياسيين وقادة محليين معظمهم من قبيلة النوير قبض عليهم في نهاية أكتوبر 1992 في أعقاب تمرد قامت به ، إنيانيا 2 وهي مجموعة مسلحة تسيطر عليها الحكومة وقد أدى

التمرد إلى قتال داخل ملكال ، ووردت تقارير بأن السجناء موجودون في مكان معزول وهناك قلق من أن يكونوا قد أعدموا أو عذبوا .

وتزداد المخاوف حول مصير يعقوب صوتك وجمعة بليوكتك اللذين تم اعتقالها بواسطة الاستخبارات العسكرية . الجهاز الذى اشتهر بمارسته للتعذيب وإعدام المساجين دون محاكمة . أما بقية المسجونين فقد ألقت القبض عليهم وحدة أمن الولاية ، وهناك تقارير تقول: إن أعدادًا أخرى من قوات إنيانيا 2كانت تتمركز في ملكال تم اعتقالها أيضًا .

### معلومات بالخلفية:

الاعتقالات جاءت بعد هجوم على ملكال قاده زعيم روحى أو نبى من قبيلة النوير ، والنوير واحدة من المجموعات الرئيسية فى أعالى النيل واسم الرسول وطينان من إقليم لاك من منطقة شهال النوير ، جزيرة الزراف غرب ملكال ، وفى خلال فترة العام ونصف السابقة للاعتقال اشتهر وطيناك عندما قام بالوساطة بين القوات الجنوبية والقوات شبه النظامية المتعاونة مع الحكومة فى الجنوب والجنوبيين المتقدمين إلى الجيش الشعبى لتحرير السودان ، واستهدفت بالهجوم قوات من الجنود المتطوعين الشهاليين المعروفة بقوات الدفاع الشعبى أو المجاهدين وينتمى معظمهم إلى الحركة الإسلامية المساندة للحكومة ويشكلون الآن جزءًا كبيرًا وهاماً من القوات المقاتلة فى الجنوب . دامت العملية 32 ساعة واشتركت فيها قوات متمردة من لاكنوير من انيانيا 2 التي كانت تتمركز في جاتجاك وجبل دوليبي .

#### السسودان

## أزمة مستمرة في حقوق الإنسان

## أبريل 1992 موجز :

فى 30 أبريل 1991 أعلنت حكومة الرئيس عمر حسن البشير التى جاءت إلى السلطة إثر انقلاب عسكرى فى 30 يوليو 1989 عفوًا عامًا عن كل المعتقلين السياسيين ، وبعد فترة قصيرة من ذلك أطلق سراح 299 من سجناء الضمير ؛ وعلى الرغم من ترحيبنا بالخطوة إلا أنها لم تؤثر بشيء فى الخرق المستمر لحقوق الإنسان بواسطة الحكومة السودانية ، وهناك 60 سجينًا سياسيًا من بينهم سجناء الضمير لم يطلق سراحهم ومنذ أبريل 1991 اعتقل مئات المعارضين للحكومة ، وتواصل تعذيبهم إلا أن الحكومة استبدلت أسلوب الإبقاء على الناس لفترات طويلة فى السجن بحبسهم لفترات قصيرة وعزلهم تمامًا عن العالم الخارجي ، وبحلول مارس 1992 كان عدد المحتجزين بالسجون من معارضي الحكومة 200 بحد أدنى .

وفى مناطق الاقتتال – الجنوب والنيل الأزرق فى الشرق – وغرب السودان ، فهناك صعوبة فى الحصول على المعلومات ؛ وبرغم ذلك فإن البيانات التى وصلت تفيد بسوء الأحوال وحوادث التعذيب ، فقد تم الإعلان عن حالات إعدام دون محاكمة بمنطقة جبال النوبة بغرب السودان واختفى أناس كثيرون من دارفور فى الغرب الأقصى .

بالإضافة إلى هذا فقد كان الجيش الشعبى لتحرير السودان مسئولاً عن عدة خروق لحقوق الإنسان، ومن بين أخطر الوقائع مقتل أكثر من 2000 مدنيًا من قبيلة الدبيتكا بمديرية أعالى النيل بواسطة مجموعات عسكرية منشقة عن الجيش الشعبى تعرف باسم مجموعة الناصر.

### موجىز:

ظلت منظمة العفو الدولية ترسل نداءاتها للحكومة السودانية نيابة عن سجناء الضمير، والمعتقلين السياسيين، وضحايا التعذيب، والمختفين والمحكوم عليهم بالإعدام؛ وعلى الرغم من هذه النداءات فإن الحكومة قد أخفقت في احترام حقوق الإنسان وأصبح وضع حقوق الإنسان في البلاد خطيرًا.

وبرغم ترحيبنا بالعفو العام الذى صدر فى أبريل 1991 عن المعتقلين السياسيين إلا أنه كان قطرة فى بحر ، إذا ما قورن بخروق حقوق الإنسان التى ترتكبها الحكومة ، ففى الشهال والشرق والوسط تم اعتقال مئات المواطنين المعارضين للحكومة بعد عفو أبريل ، ويتضح من الاستخدام الواسع لمراكز الحبس السرية والتعذيب المستمر ، بأن الكبت أصبح أسلوب وسياسة الحكومة فى مواجهة المعارضة التى تتعرض لها .

وفى مناطق العمليات العسكرية فى الجنوب والنيل الأزرق فى الشرق وغرب السودان فيصعب الحصول على المعلومات وبرغم ذلك فإن البيانات التى توفرت تدل على أن وضع حقوق الإنسان متدنى جدًا . فالذين يشتبه فى تعاطفهم مع الجيش الشعبى لتحرير السودان يواجهون احتال « الاختفاء » أو الإعدام العشوائى .

بالإضافة إلى ذلك فإن الجيش الشعبى لتحرير السودان مسئول عن إساءة حقوق الإنسان ، ومن بين الحالات التي أبلغ عنها مقتل 2000 مدنى من قبيلة الدينكا في أعالى النيل بواسطة مجموعات تابعة لفصيل الناصر.

## منظمة العفو الدولية السودان

نهاذج من الكبت 19 فبراير 1993

#### موجز:

مازالت تصل إلينا تقارير مزعجة عن خروق لحقوق الإنسان في السودان ، وما يزعج منظمة العفو الدولية حقًا تقرير عن قتل جماعي في منطقة جبال النوبة النائية حيث تقوم الحكومة بتنفيذ برنامج واسع «للتطهير العرقي»، وتقول آخر التقارير التي لم تؤكد بعد: إن مئات المدنيين أعدموا دون محاكمة في جبال النوبة في آخر ديسمبر 1992 ومطلع يناير 1993.

إن الموقف يقتضى اتخاذ إجراء حاسم حول خرق حقوق الإنسان بالسودان فالحوادث الخطيرة التى يتم فيها خرق حقوق الإنسان بالسودان تحد يواجه العالم كله ، وتطالب منظمة العفو الدولية المجتمع الدولى التأكد من أن الوضع فى جميع أنحاء السودان تحت الرقابة الدائمة .

في ديسمبر 1992 رفضت الحكومة السودانية قرارًا صادرًا في الجمعية العامة للأمم المتحدة يعبر عن القلق لخروق حقوق الإنسان في البلاد ، وقال الفريق عمر حسن البشير قائد الانقلاب: إن السودان « سوف يدير أذنا صهاء لأي إدانة بأي شكل » وأضاف أن خروق حقوق الإنسان « إشاعات لا أساس لها ومبنية على حقائق غير مؤسسة ».

إلا أن الحكومة لم تهمل نداءات خرق حقوق الإنسان تمامًا ، فقد أصدرت عفوًا عن السجناء السياسيين في يوليو 1992 .

إننا نرحب بكل ما من شأنه أن يؤدى إلى إخلاء سبيل سجناء الضمير ولكن تعلم منظمة العفو الدولية بسجناء سياسيين ما زالوا في الحبس، وتعلم أيضًا أن عمليات التعذيب في «بيوت الأشباح» في السودان مستمرة، وقد لجأت الحكومة إلى ممارسة الضغط تحت حاجب كثيف من السرية، ففي الشيال يعيش المدنيون الذين ينتقدون الحكومة دون محاكمة، ولدى منظمة العفو الدولية قائمة تحوى 250 اسماً مازال أصحابها موجودين في الحبس بالخرطوم خلال العام الماضى فقط.

وقد فرض على معارض النظام موافات قوات الأمن بتحركاتهم أو الحضور إليها شخصيا وهذا الحظر على حرية تحركهم لا يقل سوءًا عن حبسهم، وفي 28 يناير 1993 تم اعتقال محمد عبد السيد في الخرطوم وهو مراسل لصحيفة، الشرف الأوسط العربية وأُغلق مكتب الصحيفة، وهذه إجراءات قصد بها التعتيم على ما يدور هناك وحجبه عن العالم الخارجي، وفي مناطق الحرب في الجنوب وغرب السودان حيث تشعر الحكومة أنها في أمان من المراقبة الدولية فإنها تتجاهل حقوق الإنسان تمامًا، فقد تلقت منظمة العفو الدولية، تقارير بعدوث بإعدامات وحوادث « اختفاء » خلال العام الماضي وتفيد آخر التقارير بحدوث قتل جماعي راح ضحيته المئات من المواطنين في هيبان بجبال النوبة في ديسمبر وتعرضت المراقبة الم يتوفر تأكيد لها بعد وحدثت إعدامات كثيرة في جبال النوبة العام الماضي، وتم ترحيل عشرات الآلاف من المواطنين عن مواطنهم وتعرضت القرى للاعتداء من قوات الحكومة.

وفى الجنوب لم تشأ السلطات بعد تفسير اعتقالها لـ 100 رجل فى جوبا فى منتصف عام 1992 وقد اختفوا جميعًا منذ ذلك التاريخ ، وقامت قوات الدفاع الشعبى بإعدام مئات الناس بعد هجوم قامت به قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان.

وانقسام الجيش الشعبى لتحرير السوادن إلى ثلاث مجموعات مسئول أيضًا عن إساءات حقوق الإنسان ، ففى يناير 1992 قام فصيل من قوات الناصر بقتل 87 مدنيًا من قبيلة البقارة فى بحر الغزال ، وفى سبتمبر 1992 قتلت قوات الجيش الشعبى لتحرير السودان « فصيل توريت » ثلاثة من عمال العون الغذائي العالمي وصحفى .

والفشل المستمر للحكومة السودانية باتخاذ الخطوات الكفيلة بمنع التعذيب « والاختفاء » والإعدام دون محاكمة يفسر عدم استعداد الحكومة على الالتزام بحقوق الإنسان العالمية ، التي يصر المجتمع الدولي على احترام الجميع لما وتناشد منظمة العفو الدولية الحكومة السودانية وكل فصائل الجيش الشعبى لتحرير السودان باتخاذ الخطوات الكفيلة بإنهاء هذه الحالات ، ويجب على الحكومة إجراء التحقيقات في كل الخروق التي تمت وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة .

## خارجي « للنشر العام »:

السودان8 يناير 1993 .

محمد وهب الله - موظف سابق.

محمد بشير الفكى - معلم.

صلاح حسنى سعيد - مدير بالقطاع الخاص.

عبد الحميد على بشير - سياسي .

عبد الرؤوف على أبو نعوف - موظف سابق .

عمر على - مدرس.

فاروق على زكريا.

عبد الرحمن عبد الله سالم توت رجل أعمال.

تلقت منظمة العفو الدولية تقارير بأن تسعة رجال متهمين بانتها ثهم إلى الحزب الشيوعى السودانى المحظور اعتقلوا فى الفترة ما بين 21 - 27 ديسمبر 1992. جاء اعتقالهم عقب حملة أمنية فى برى وهى منطقة سكنية فى ضواحى الخرطوم وقامت قوات الأمن فى تلك العملية باجتياح منزل واحتلاله لعدة أيام وقبضت على كل من زاروه .

ويحتجز هؤلاء الرجال في مكان معزول ويعتقدأنه رئاسة الأمن في الخرطوم، أو في واحد من « بيوت الأشباح »، وتم اعتقال الرجل العاشر عبد الرحمن عبد الله سالم توت في 5 يناير 1993 بتهمة الانتهاء إلى الحزب الشيوعي السوداني المحظور ولا يعرف المكان المحتجز فيه .

ويبدو أن السلطات تتهم هؤلاء الأشخاص بأنهم جزء من شبكة شيوعية تعمل تحت الأرض ؛ لذا فمن المرجح تعريضهم لتحريات دقيقة مصحوبة بالتعذيب.

### معلومات للخلفية:

تجرى عمليات التعذيب وسوء المعاملة فى كل من رئاسة جهاز الأمن « وبيوت الأشباح » ويحدث أسوأ جزءمن التعذيب خلال التحريات . مثال على ذلك الأشخاص الذين اعتقلوا خلال 1991 والمتهمين بتدبير محاولة انقلاب ، وقد تعرضوا لتعذيب شديد .

#### «للنشر»

## الخوف من عمليات تعذيب

17 مايو 1993 السودان.

دكتور إبراهيم الأمين – وزير سابق .

محمد عبد الرحيم.

محمد يوسف حسن.

محمد المهدى - إمام من طائفة الأنصار.

عبد المحمود أبو إمام - من طائفة الأنصار.

عبد الله إسحاق - مدير الشئون الدينية لطائفة الأنصار.

الهادي أدم - عضو بارز في طائفة الأنصار.

التهامي إبراهيم - وزير الطاقة الولاية الوسطى .

مصطفى عبد القادر عبد اللطيف - وزير سابق للتعليم بالولاية الوسطى.

عبد الرحمن يونس - عضو بارز في جماعة الأنصار.

الفضل عمر - مزارع .

دكتور عبد النبي على أحمد - حاكم سابق لدارفور.

دكتور سعيد نصر الدين - موظف بوزارة الصحة.

موسى عبد الله البشير - واعظ للأنصار.

إبراهيم على عبد القادر غفير.

الصادق إبراهيم .

عبد الباقي تاج الدين -عمدة قبيلة الشنابلة.

عثمان إدريس هباني - معلم .

برير محمد التوم .

حسين أحمد فضل - تاجر.

الطاهر الرقيق - نقابي.

التجاني أحمد - نقابي.

محمد النيل دوليب - نقابي .

محمود أبشر - رجل أعمال .

دكتور بي مكوار - طبيب وعضو بالحزب الاتحادي الديمقراطي .

عبد الرحيم الحسيني - رجل أعمال وعضو بالحزب الاتحادي الديمقراطي.

منظمة العفو الدولية قلقة من تقارير تفيد باعتقالات واسعة في المدن السودانية الشالية في أبريل وبداية مايو 1993. ينتمى معظم المعتقلين لحزب الأمة وطائفة الأنصار وهي طائفة تقليدية إسلامية وتشمل القائمة أيضا أعضاء من أحزاب أخرى بها فيهم الحزب الاتحادي المديمقراطي « وطائفة الأنصار ، تعمل وفق مبادىء محمد أحمد المهدى الجد الأكبر لصادق المهدى « رئيس وزراء السودان الأسبق وزعيم حزب الأمة » .

ومرد قلق منظمة العفو الدولية هو أن الموقوفين هؤلاء تم اعتقالاهم بقيامهم بالتعبير عن رأيهم وهو أمر مباح ومعترف به عالميًا ؛ لهذا يعتبرون سجناء ضمير والمنظمة قلقة أيضًا لأن هؤلاء الناس سوف يتعرضون للتحرى الدقيق واحتال التعذيب.

إضافة إلى ذلك.. فقد اعتقل الأمين في يوم 11 أبريل 1993 في الخرطوم على ما يبدو، واعتقل محمد المهدى إمام جامع ود نوباوى في أم درمان كما اعتقل عبد المحمود عبده إمام جامع القبة في أم درمان، أيضًا واعتقل عبد الله إسحاق مدير الشون الدينية للأنصار في مكتب شئون الأنصار في 29 أبريل 1993 والرجال الثلاثة أعلاه أعضاء بارزون في طائفة الأنصار.

وجاءت تقارير تفيد أيضًا باعتقال أعداد أخرى من أعضاء حزب الأمة والأنصار في مختلف مدن ومديريات البلاد، فكان اعتقال محمد عبد الرحيم في الأبيض، واعتقال محمد يوسف حسن، والزهاوى إبراهيم، ومصطفى عبد القادر عبد اللطيف في ود مدنى، واعتقل عبد الرحيم يونس ممثل الأنصار المقيم، وفضل الله عمر بالدمازين مدينة إقليمية تبعد 300 ميل جنوب شرق الخرطوم، واعتقل الهادى آدم ممثل الأنصار وإمام نيالا في تلك المدينة، بينها

اعتقل موسى عبد الله البشير، وإبراهيم على عبد القادر، والصادق إبراهيم، وعبد الباقى تاج الدين وعثمان إدريس هبانى، وبربر محمد تم، وحسين أحمد فضل بمدينة اللويم التى تبعد 140 ميلاً جنوب الخرطوم.

أما الدكتور يحى مكدار وعبد الرحيم الحسين الذى يبلغ من العمر 75 سنة وهو رجل أعمال وعضو بالحزب الاتحادى الديمقراطي ، فقد تم اعتقالها في الخرطوم .

#### معلومات للخلفية:

الحملة الأخيرة على حزب الأمة وطائفة الأنصار بدأت فى 5 أبريل 1993 عندما اعتقل صادق المهدى رئيس الوزراء السابق وزعيم حزب الأمة للدة 24 ساعة للتحرى.

وفى 25 مارس 1993 ألقى خطبة العيد فى نهاية رمضان «شهر الصيام للمسلمين» ونادى فيها بضرورة رجوع البلاد للنظام التعددى، وفى 9 إبريل 1993 قامت مظاهرة فى أم درمان عقب صلاة الجمعة وقادها صادق المهدى وجاء فى التقارير أن الكثيرين قد اعتقلوا خلال وبعد المظاهرة وتعرضوا للضرب أثناء التحرى، ويعتقد أن أسباب اعتقال أعضاء حزب الأمة الموضحة أساءهم أعلاه كانت بسبب منشور صادر تحت صادق المهدى يحمل ملخص لخطبته فى صلاة الجمعة، أما اعتقال أعضاء الحزب الاتحادى الديمقراطى فلم تتضح بعد إلا أنه يفترض أن الأسباب هى معارضتهم للحكومة.

### خارجي « للنشر »:

الخوف من القيام بأعمال تعذيب.

18 مايو 1993 السودان .

عبد الوهاب الخير عبد الوهاب - مزارع.

مأمون يوسف - عضو طائفة الأنصار .

عبد الغنى محمد عمر الأمير - عضو حزب الأمة.

جبريل الصوفي سالم - نقابي.

على يونس - عضو حزب الأمة.

أحمد بلال - عضو حزب الأمة.

تلقت منظمة العفو الدولية تقارير باعتقالات إضافية في مايو 1993 لأعضاء من حزب الأمة المحظور وطائفة الأنصار طائفة دينية تقليدية - في حملة إستهدفت معارضي الحكومة - فحزب الأمة يقوده رئيس الوزراء السابق صادق المهدى - حفيد - محمد أحمد المهدى مؤسس طائفة الأنصار.

ومرد قلق منظمة العفو الدولية هو أن أسباب اعتقال الأشخاص هؤلاء جاءت لمارستهم حقًا أساسيا وهو المطالبة بحرية التعبير لذا فيعتبرون سجناء ضمير، والمنظمة أيضًا قلقة من احتال تعرضهم للتعذيب، فالمكان المحتجزين فيه غير معروف إلا أن البعض يعتقدون أنهم اودعوا «بيوت الأشباح» وتم اعتقال عبد الرحمن الخير عبد الوهاب مزارع، ومأمون يوسف عثل الأنصار وإمامهم بمدينة كسلا بشرق السودان، ويعتقد أن لاعتقال عبد الرحمن الخير عبد الوهاب علاقة بالنشاطات السياسية التي يقوم بها أخوه نجيب الخير وهو عضو بارز في المعارضة السودانية بالخارج، واعتقل عبد الغني محمد عمر الأمير في مدينة الدامر التي تبعد 170 ميلاً شمال الخرطوم.

## معلومات للخلفية :

ومنف منتصف إبريل تم اعتقال عدة أعضاء من حزب الأمة والأنصار في الخرطوم والمدن الإقليمية الأخرى كالأبيض والدمازين وود مدنى ونيسالاً «مايه 1993».

### المصادر

### مذكرات:

- يومية جراهام في توماس .
- خطابات لجراهام توماس روبرتسون وصادق المهدى ودكتور يوسف بدرى.

#### الكتب:

- السودان 1985 1989 لبيتر ودوارت الناشر أكادمية لستركروك صدر عام 1990 .
  - السودان: موت حلم لجراهام توماس الناشر دار الفرجاني 1990.
    - الحكومة التي يستحقونها لمنصور خالد الناشر كدنيوك 1990.
  - الصراع التاريخي في وادى النيل لجبريل رواربيرج الناشر هيرش 1992.

#### المجلات:

- نشرات دورية .
- التحليل الأفريقي.
  - أسرار أفريقيا .
- تقارير العالم الثالث.
  - مجهر السودان.
- مجلة السودان الديمقراطية .
- نشرات منظمة العفو الدولية.

- هانس سار .

#### الصحف:

- التايمز .
- الجارديان .
- إندبندنت.
- ديلي تلجراف.
- يالفاينالشيل تايمز.
  - الشرق الأوسط.
    - الحياة .

张 恭 张



### المصطلحات

- بيت المهدى: أسرة المهدى.
- جلابية : كسا طويل من القطن الأبيض يلبسه الرجال في السودان .
  - الجزيرة: المنطقة الواقعة بين النيلين الأبيض والأزرق في السودان.
    - القبة: ضريح يدفن فيه رجال الدين
    - الحدود: عقاب في الشريعة الإسلامية لمقترفي الجراثم.
      - إمام: زعيم ديني .
        - عِمه: عمامة.
      - مجنون : مختل العقل.
      - شريعة: قوانين الشريعة الإسلامية.
        - طريقة: طائفة دينية أو صوفية.





And the second s

#### قالوا عن هذا الكتاب ...

### الصراع من أجل البقاء

قالوا عنه أنه تكملة لكتاب «السودان؛ موت خلم، والذي قبل فيه:

« جراهام تسوماس .. خادم متفانى فى إخلاصه للسودان .. فهو سفير إضافى للسودان فى بريطانيا .. كما يعد هذا الكتاب بليغ بدرجة عالية كما أنه متجانس عاطفياً وله تأثره النافذ » .

ر**وی ج**نکیز ( لورد جنکیز لهبل هید )

« تُعَد قيمة كتاب جراهام توماس برفعه الستار عن تاريخ الأسرار السياسية والذي كان قادراً على لعب جزءًا غير صغير منها .. كها أنه سيصبح حتها مصدراً لا غنى عنه لمؤرخين المستقبل .

كولن ليجم ( تقارير العالم الثالث )

« يُعَد هـذا الكتاب حادث فى وقته المناسب، فقد بنى المؤلف أحداث على تجربته الشخصية وأمده بكثير من بصيرة نفاذة . لقد صور بصفة خاصة وبكل وضوح الرئيس السابق نميرى بغير رحمة » .

ریتشاردهول (تحلیسلات أفریقیسا)

« لقد حاول جراهام توماس بأن ينقل لنا الحقيقة كها يسراها . لقد كتب هذا الكتاب قلم عاش وسط أكثر الفترات الحاسمة للسودان المعاصر » .

( جريدة العرب )

« لقد دَوَّن جسراهام تسوماس التساريخ الشخصى للدولة ، الذى يُعَد دراسة لأحمداث أربعة عقود مرتبطة برباط وثيق بالسودان » .

ماجىجيمس (ملف أكاديمى)

